قِصَّ الْمَاكِةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

بقًامُ مِحَدَنَاضِرالِدِينِ الأَلْبَانِي



الكتّبة الإسكاميّة

جُعَفُق الطّبَع مِجَعَفُ طَهُ لَوَرَبِثُ قَ فَصْلِكَةَ الْشَيْخِ مُحِدِّنَا صِرْ الْكِرِيْنِ الْعُلْلِبَ الْمِيْ الْعُرَادِيْنِ الْعُلْلِبَ الْمِيْنِ

> الطَّبَّعَـَة الأُولِمَـَـُ ١٤٢١هـ

المكتبة الايسك لامية مب: ١٣٠ - الجبيهة - هانت ١٣٤٢٨٨٧ مثانة - الأردن

## ب الدالرم الرحم مقدمة الناشر

إِنَّ الحمدَ لله ، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ، ونعوذُ بالله مِنْ شرورِ أنفسنا ، ومِنْ سيئاتِ أَعمالِنا ، مَنْ يَهْدهِ الله فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادي لَهُ ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَهُ ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ .

أمًّا بعدُ؛ فمن المعلومِ من عقيدةِ أهلِ السنة والجماعة أنّ الإيمانَ باليومِ الآخِرِ ركنٌ من أركانِ الإيمان، وأنّ لليومِ الآخِرِ علامات صغرى وكبرى بين يديه ، ومن العلامات الكبرى: خروجُ المسيحِ الدجالِ ، ونزولُ عيسى ابنِ مريمَ عليه الصلاةُ والسلامُ ؛ فقد روى الإمامُ مسلمٌ في «صحيحه» (٢٩٠١) عن حُذَيْفَة بْنِ أَسِيدِ الغِفَارِيُّ قال: اطَّلَعَ النبيُّ عَلَيْنا ونحنُ نتذاكرُ ؛ فقال: «ما تَذَاكرُ ونَّ أَسِيدِ الغِفَارِيُّ قال: اطَّلَعَ النبيُّ عَلَيْنا ونحنُ تقومَ حتى تَرُونَ قَبْلَها هُمَّ مَنْ اللهُ عَلَيْنا ونحنُ ، والدَّجَالَ ، والدَّابة ، وطُلوعَ الشمسِ مِنْ عَشْرَ آيات». فَذَكَر : «الدُّحَانَ ، والدَّجَالَ ، والدَّابة ، وطُلوعَ الشمسِ مِنْ مَغْرِبِها ، ونُزُولَ عيسى ابنِ مريمَ عَنِي ، ويأجوجَ ومأجوجَ ، وثلاثة خُسُوف : خَسْفُ بلشرقِ ، وخَسْفُ بلغربِ ، وخَسْفُ بجزيرةِ العربِ ، وآخِرُ ذلك نارٌ تخرجُ منَ اليمن تطرُدُ الناسَ إلى مَحْشَرِهِمْ».

وَلِعِظَمِ أَمر الدجال وشرٌ فتنتِهِ قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «ما مِنْ نبي إلا وقد حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدجال ، وإني أُحَذَّرُكُموهُ : إنه أعورُ ، وإنَّ الله ليس بأعورَ ، إنه يمشي في الأرض وإنّ الأرض والسماء لله ، ألا إنّ المسيح عينَهُ اليمنى كأنها عِنَبةٌ طافِيةٌ » .

أخرجه ابنُ خزيمة (ص٣٢) عن أمِّ سلمة رضي الله عنها زوج النبيِّ الله . وأَمَرَ النبيُّ الله عنها زوج النبيِّ الله وأَمَرَ النبيُّ الله بالاستعاذة مِنْ شرِّ فتنتِهِ في الصلاة ؛ فقال : «إذا فَرغَ

أَحَدُكُم مِنَ التشهُّدِ الآخِرِ ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ باللهِ مِنْ أَربع : مِنْ عذابِ جهنم ، ومِنْ عذابِ القبرِ ، ومن فتنةِ المحيا والممات ، ومِنْ شَرِّ المسيَّح الدجالِ» .

أخرجه مسلمٌ (٥٨٨) عن أبي هريرة أرضى الله عنه .

ولأهمية الأمر، وبيان أنه منْ عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ فقد صنَّف شيخُنا المُحدِّثُ العَلاَّمةُ محمد ناصرالدين الألباني رَحمهُ الله كتابَه هذا: «قصَّة المسيح الدَّجَّالِ، ونُزُولِ عيسى عليه الصلاة والسلام، وقَتْلِه إيَّاه ؛ على سياق رواية أبي أمامة رضي الله عنه ؛ مضافاً إليه ما صَحَّ عن غيره مِنَ الصحابة رضي الله عنهم». وهو مُصنَف قيِّم مِنْ نفائس ما حَلَّفهُ شيخنا مِنْ كنوزِ السُّنَة .

ومما شَجَّعَ شيخَنا الألبانيَّ على تأليف هذا الكتابَ \_ كما ذَكَرَ في مقدمته \_ أمران :

الأولُ: شَكُ كثيرٍ من ينتمون إلى العلمِ في عقيدةِ نزولِ عيسى عليه الصلاةُ والسلامُ ، وقتلِهِ للدجالِ في آخِرِ الزمانِ .

الآخَــرُ: أَنَّ الناسَ كَافَّةً \_ إلا مَنْ شَاءَ اللهُ \_ لم يَعُودُوا يَتَحَدَّثُونَ عن خروجِ الدجالِ ، ونزولِ عيسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ .

ولقد رأى وَرَثَةُ الشيخِ رحمَهُ اللهُ \_ بالتعاونِ معَ المكتبةِ الإسلاميةِ بـ (عَمَّانَ) \_ نشر هذا الكتاب؛ لينتفع به المسلمونَ في أرجاءِ الأرضِ ، وليؤجّرَ الشيخُ عليه بعدَ عاتِه ؛ مُسْتَعِينِينَ ببعضِ طلبةِ العلم ، فجزَى اللهُ الجميعَ خيراً .

عمَّان \_ الشام

٢ ربيع الأخر ١٤٢١ هـ

الناشر

ب التدارم الرحم القسم الأول مقدمة المؤلف سبب تأليف الكتاب

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيهَا الذِّينَ آمنُوا اتقُوا الله حَقّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ، ﴿ يَا أَيهَا الناس اتقُوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيباً ﴾ [النساء: ١] ، ﴿ يَا أَيهَا الذينَ آمنُوا اتقُوا الله وقولُوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ [الاحزاب: ٧٠ و٧١] .

أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد وللله ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

وبعد ؛ فإنه لم يكن ليخطر في بالي أن أتوجه يوماً إلى تخصيص وقت ما

لتأليف مثل هذه الرِّسالةِ ، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمراً هيًّا أسبابه ، وذلك أنني في أوائل جمادى الأولى سنة (١٣٩٣هـ) وصل بي التحقيق لكتاب «الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» - وفصله إلى كتابين: «صحيح الجامع الصغير . .» ، و«ضعيف الجامع الصغير . .» - إلى حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في تحذير النبي أمته من الدجال ، ووصفه واليه إياه عالم يصفه نبي قبله ، وقتل عيسى عليه الصلاة والسلام له في (الله) من فلسطين ، وغير ذلك من الحقائق المتعلقة عسيح الهدى ومسيح الضلالة ، وبحكم التحقيق - الذي جريت عليه في الكتابين المذكورين - اقتضى الأمر دراسة إسناد الحديث المشار إليه والنَّظر فيه ، فوجدته ضعيفاً لا يمكن الاعتماد عليه وحده ؛ خصوصاً في مثل هذه الأمور الاعتقادية اليقينية ، ولكنني تبينت - لأول نظرة ألقيتها على متنه - أن كثيراً منه صحيح ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من كتب السنة .

ولما كان من البدهي أنه لا يمكن بمجرد مثل هذه النظرة العاجلة أن أحكم بالصحة على الحديث بتمامه ، وأن يورد بالتالي في الكتاب الأول من الكتابين السابقين: «صحيح الجامع . . .» ؛ بل لا بد من إمعان النظر في سائر فقراته ؛ بل وألفاظه ، وتتبعها في بطون كتب السنة ومختلف الأحاديث الواردة فيها ؛ بما له علاقة قريبة أو بعيدة بعيسى عليه الصلاة والسلام ، والدجال الأكبر لعنه الله تعالى ، وما يتعلق بهما ، ودراسة أسانيدها بتحقيق مطوّل على نحو ما جَرَينا عليه في كتابينا: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» ؛

حتى نستطيع في النهاية من القطع بصحته كله أو جله ، وبعد ذلك يورد في «الصحيح» كلاً أو جلاً على ما انتهى إليه التحقيق .

فتوجهت الهمة لدراسة الحديث المذكور فقرة فقرة ؛ بل ولفظة لفظة ، وذكر الأحاديث المقوية لكل فقرة منها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ، وتخريجها كلها مع الكلام على أسانيدها تصحيحاً وتضعيفاً ـ على ما تقتضيه قواعد علم الحديث من التصحيح أو التحسين أو التضعيف ـ وتتبع المتابعات والشواهد لها ؛ مما يساعدنا على تخليص ما أمكن من فقراته من الضّعف الملازم لها من قبل ذات الإسناد ، والذي روي به من حديث أبي أمامة رضي الله عنه المشار إليه .

فتبين لي بعد هذه الدراسة الدقيقة أن الحديث بجميع فقراته - إلا قليلاً منها - هو من الصحيح لغيره ؛ بل إن كثيراً منها من قبيل المتواتر المقطوع ثبوته عن رسول الله عليه ؛ ومن ذلك ما يتعلق بخروج الدجال الأعور ، ونزول عيسى عليه السلام من السماء ، وقتله إياه .

ولقد كان طبيعيّاً جدّاً أن أجد في تلك الأحاديث التي خرجتها من الفوائد المتعلقة بعيسى عليه السلام والدجال الأعور - ممّا لم يرد في حديث أبي أمامة مطلقاً - الشيء الكثير ؛ لا سيما وقد بلغ عدد الأحاديث قريباً من ثلاثين حديثاً ؛ عن أكثر من عشرين صحابياً ، للحديث عن بعضهم أكثر من طريق واحد ، وبخاصة حديث أبي هريرة ؛ فقد استخرجت له وحده عشرة طرق ، وفي كل طريق منها أحياناً ما ليس في الطريق الأخرى من الفوائد والزيادات .

ولذلك؛ فإني بعد أن انتهيت من دراسة الحديث وفقراته، وتخريج شواهدها من الأحاديث المشارة إليها، وأودعته في كتابي «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٢٤٥٧)؛ فقد بدت لي فكرة جميلة؛ ألا وهي تتبع تلك الفوائد المشار إليها، وضمها إلى مواطنها المناسبة لها في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وسياقها معه سياقاً واحداً؛ على النحو الذي كنت جريت عليه في كتابي «حجة النبي عليه كما رواها جابر رضي الله عنه»؛ مع اختلاف في كتابي «حجة النبي الملكتاب المذكور خاص بروايات حديث جابر وحده جوهري بين الحديثين، فالكتاب المذكور خاص بروايات حديث جابر وحده دون سائر الصحابة؛ تتبعتها ووضعت كل زيادة صحيحة في المكان المناسب لسياق حديثه رضي الله عنه من رواية مسلم عن أبي جعفر الباقر عنه.

وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه ؛ فقد ضممت إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد تجاوز عددهم العشرين صحابياً ؛ كما سبقت الإشارة إليه .

ولم تزل تراودني تلك الفكرة ، وأجيلها في ذهني المرة بعد المرة ، حتى مكنت من نفسي ، وحملتني حملاً على إخراجها إلى حَيِّز الوجود ؛ لما تبين لي من أهميتها ، وضرورة عرضها على الناس في هذا السياق البديع الذي يسهل تناوله على الناس جميعاً ـ على اختلاف ثقافاتهم ومراتبهم ـ ويُقرِّب لهم شتات ما تفرق في الأحاديث من الفوائد التي لا يمكن لأكثر الخاصة استخراجها منها ؛ فضلاً عن عامتهم .

ومما شجعني على ذلك الأمور الآتية:

الأول: شك كثير من ينتمون إلى العلم - بل وإلى الدعوة إلى الإسلام ؛ فضلاً عن غيرهم من لا ثقافة إسلامية عندهم من الشباب المثقف وغيرهم من العوام - في عقيدة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ، وقتله للدجال في آخر الزمان ، حتى لقد قام في نفسي أن كثيراً من الطلاب المتخرجين من جامعة الأزهر هم من هؤلاء الشاكين - إن لم يكونوا من المنكرين لها - وقد عرفت ذلك من مناقشتي لبعضهم شفهياً ، ومن اطلاعي على فتاوى بعضهم في ذلك ، وتعليقات آخرين منهم على بعض الكتب .

ومن أشهر هؤلاء الشيخ (محمد عبده) ؛ فإنه يقول في حديث نزول عيسى عليه السلام تارة: بأنه حديث آحاد! وهذا حسب علمه بالحديث، وهو من أبعد العلماء المعاصرين عنه في نقدي ، وتارة يتأوَّلُ نزولَهُ وحكمَهُ في الأرض بِغَلَبَة روحِه وسِرِّ رسالتِه على الناس ، وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم . . . حكاه السيد رشيد رضا في «تفسيره» (٣١٧/٣) ؛ ومع أنه رده عليه بقوله عقبه:

«ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه» ؛ فإنه رد هذا الاستدراك بقوله عقبه أيضاً :

«ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث ، والناقل للمعنى ينقل ما فهمه . وَسُئِلَ (يعني: محمد عبده) عن

المسيح الدجال وقتل عيسى له؟ فقال: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها . . .»!

ومن الغريب أن هذا التأويل سبقه إليه مدّعي النبوة (ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي) ، وكرره في كتبه ورسائله ، وما أشبه هذا التأويل بتأويله لآيات كثيرة من القرآن ؛ يحرِّفها ويستدل بها على نبوته ؛ كتأويله لقوله تعالى في عيسى : ﴿ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴾[الصف: ٦] ؛ فزعم أنه هو المقصود بقوله : ﴿أحمد ﴾! وله من مثل هذا الشيء الكثير ، وفي غاية السخف ؛ كما قال السيد رشيد نفسه في صدد الرد عليه في موضع آخر من «تفسيره» (٥٨/٦) ، فقال فيه :

«وقد جرى على طريقة أدعياء المهدوية من شيعة إيران ـ كالبهاء والباب ـ في استنباط الدلائل الوهمية على دعوته من القرآن ؛ حتى إنه استخرج ذلك من سورة الفاتحة ! وله في تفسيرها كتاب في غاية السخف يدعي أنه معجزة له !! فجعلها مبشرة بظهوره ، وبأنه هو مسيح هذه الأمة !» .

قال السيد رشيد عقبه:

«و إنما فتح على هذه الأمة هذا الباب الغريب من أبواب تأويل القرآن ، وتحريف ألفاظه عن المعاني التي وضعت لها إلى معان غريبة لا تشبهها ولا تناسبها ؛ أولئك الزنادقة من الجوس وأعوانهم الذين وضعوا تعاليم فرق الباطنية ؛ فراجت حتى عند كثير من الصوفية».

قلت: فما الفرق بين تأويل هؤلاء الباطنية للقرآن ؛ وتأويل القاديانية و(محمد عبده) ومن تَبِعَهُ لأحاديث النزول والدجال بذلك التأويل الباطل بداهة؟! وكيف سكت عليه السيد رشيد رحمه الله ؛ بل تأول لهم تأويلاً جديداً بأن الأحاديث نُقلَت بالمعنى ؟! وليت شعري ! هل ذلك يستلزم رد ما صح روايته عن الصحابة من المعاني فضلاً عما تواتر عنهم؟!

مثلاً: إذا تواتر عن الصحابة أن النبي بين نهى عن شيء كلحوم الحمر الإنسية ؛ فهذا رواية بالمعنى قطعاً ، فهل ذلك يستلزم رد هذا المعنى الذي رووه من النهي بطريق ما من طرق التأويل ؛ بحيث يُعطل هذا النَّهي ويصير كأنه لم يرد مطلقاً؟! اللهم ! إن هذا لهو الضلال المبين ، نسأل الله تعالى أن يحمينا منه .

وإليك مثالاً آخر من أمثلة التأويل الذي بُلِي به بعض الكتاب المعاصرين من الأزهريين: قال الشيخ (محمد فهيم أبو عبية) في تعليقه على «نهاية البداية والنهاية» (٧١/١):

«هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن حيّاً ؟ وسينزل إلى الأرض ليجدد الدعوة إلى دين الله بنفسه؟ أم أن المراد بنزول عيسى هو انتصار دين الحق ، وانتشاره من جديد على أيد مُخْلِصة تعمل على تخليص المجتمع الإنساني من الشرور والآثام؟ رأيان (!) ذهب إلى كل منهما فريق من العلماء (!).

وهذا هو ما يقال بالنسبة إلى الدجال: هل هو شخص من لحم ودم ينشر الفساد، ويهدد العباد، ويملك وسائل الترغيب والترهيب والإفساد؛ حتى يقيض

له عيسى عليه السلام فيقتله؟ أم إنه رَمزَ لانتشار الشر ، وشيوع الفتنة ، وضعف نوازع الفضيلة ، تهبُّ عليه ريح الخير المرموز إليها بعيسى عليه السلام ، فتذهبه وتقضي عليه ، وتأخذ بيد الناس إلى محجة الخير ومنهج العدل والتديّن؟»!(١).

قلت: ولا يكتفي هذا الأزهري (الفهيم) بهذا التعطيل لنصوص السنة وتأويلها ـ على طريقة الرمز الذي هو مذهب الباطنية الملحدة ؛ كما سبق حكايته عن السيد رشيد رضا نفسه ـ بل إنه يوهم القراء بأن هذا التعطيل هو رأي لبعض العلماء يقابل الرأي الأول! والحقيقة أنه لم يقل به أحد عن له ذكر بالعلم في أهل الحديث والسنة ، وإنما قال به بعض الخوارج والمعتزلة من الفرق الضالة ؛ قال القاضي عياض:

«في هذه الأحاديث حجة لأهل السنّة في صحة وجود الدجال ، وأنه شَخْصٌ مُعَيَّنٌ يبتلي الله به العباد ، ويُقَدِّرُه على أشياء ؛ كإحياء الميت الذي يقتله (فقرة ١٧ و ١٨ - أبو أمامة ، ١٨ - السياق) ، وظهور الخصب ، والأنهار والجنة والنار ، واتباع كنوز الأرض له ، وأمره السماء فتمطر ، والأرض فتنبت (الفقرات ١٩ - ٢١ - أبو أمامة ، ١٩ - ٢١ - السياق) ، وكل ذلك بمشيئة الله ، ثم يعجزه ، فلا يقدر على قتل الرجل ولا غيره ، ثم يبطل أمره ، ويقتله عيسى ابن مريم ، وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية ؛ فأنكروا وجوده ، وردوا الأحاديث الصحيحة»!

<sup>(</sup>١) وذكر نحو هذا (ص ١٤٨) .

قلت: وهذا هو بعينه ما فعله هذا الأزهري (الفهيم) وبعض شيوخه ـ تبعاً لسلفهم من الخوارج والمعتزلة ؛ وأخيراً القاديانية كما سبق ـ تارة بطريق التشكيك في صحة الأحاديث بزعم أنها آحاد ـ كما فعل الشيخ (محمود شلتوت) في بعض مقالاته ؛ تبعاً للشيخ (محمد عبده) كما سبق ـ وتارة بطريق التأويل والتعطيل كما فعل هذا (الفهيم) ! وهو وإن كان اقتصر في كلامه السابق على حكاية الرأيين ـ بزعمه ـ دون أن يحدد موقفه بوضوح منها ؛ فإنه إنما فعل ذلك تمويهاً وتدليساً على القراء ، و إعداداً لنفوسهم لتَقبُّلِ ما سيرجحه هو فيما بعد ! فاسمع إليه وهو يقول في تعليقه على الفقرة الآتية ما سيرجحه هو فيما بعد ! فاسمع إليه وهو يقول في تعليقه على الفقرة الآتية (١٢ ـ أبو أمامة ، ١٤ ـ السياق) : «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» :

«اختلف العلماء في الكتابة هنا: هل هي حقيقة ؛ أم أنها كناية عن الأمارات الدالة على صاحبها وأن القراءة معناها أن تلهم النفس المؤمنة بإشراقها ما يبصرها الحقيقة دون امتراء . . . ولعل هذا التأويل هو الأقرب وهو الأسلم "(۱)!

هكذا قال هذا (الفهيم) متجاهلاً نص الإمام النووي وغيره على خلاف ترجيحه ؛ قال الحافظ في «الفتح» (٨٥/١٣) :

«قال النووي: الصحيح الذي عليه المُحقِّقون أن الكتابة المذكورة حقيقة، جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال، فيظهر الله المؤمن عليها، ويخفيها على من أراد شقاوته». قال الحافظ:

<sup>(</sup>۱) وذكر نحوه (ص ۱٤۸).

«وحكى عياض خلافاً ، وأن بعضهم قال : هي مجاز عن سمة الحدوث عليه ، وهو مذهب ضعيف» .

ثم لا يكتفي ذاك (الفهيم) بترجيحه لذلك التأويل الباطل ؛ بل إنه يجزم به بعد عدة صفحات ؛ فيقول (ص ١١٨) :

«اختلاف ما روي من الأحاديث في مكان ظهور الدجال . . . يشير إلى أن المقصود بالدجال الرمز إلى الشر واستعلائه . . .»!

وهذا هو الذي جزم به في تصديره للكتاب ؛ فقال (ص ٦) :

«ثم سرنا مع القائلين بأن ظهور المهدي ونزول عيسى عليهما السلام هما رمزان لانتصار الخير على الشر، وأن الدجال رمز لاستشراء الفتنة، واستيلاء الضلال فترة من الزمان . . .»!

قلت : وهذا (الفهيم) هو رئيس بعثة الأزهر الشريف بـ (لبنان) ؛ كما طبع ذلك تحت اسمه على طُرّة الكتاب .

ولقد أساء جداً في تعليقاته على الكتاب المذكور إلى مؤلّفه وكتابه من جهة ؛ و إلى الحديث النبوي من جهة أخرى ؛ مما يدل على جهله البالغ به ! فإنه قطع بتضعيف أحاديث صحيحة ؛ لعدم اتّساع قلبه لها ! ولم يسبقه إلى ذلك أحد من أهل العلم - كحديث الجساسة ؛ انظر (ص٦ و٩٦ و ١٠١) ، وقد رواه مسلم ، وحديث المهدي (ص٣٧) - غير مبال بتصحيح المؤلف ابن كثير لبعضها (ص٤٢ و٤٣) ؛ بل جزم بوضع حديث آخر رواه مسلم في «صحيحه» (ص ٥٨ - ٥٩) !

أما إساءته إلى الكتاب والمؤلف؛ فهي أنه وضع في صلب الكتاب عناوين من عنده دون أن ينبّه على ذلك ، وبعضها على خلاف طريقة المؤلف؛ باعتباره من أئمة الحديث الذين يؤمنون بالنصوص المتعلقة بأشراط الساعة دون تأويل لها ؛ كما يفعل المبتدعة من المعتزلة وغيرهم ، وهذا (الفهيم) قد أبان في تعليقاته المشار إليها ؛ أنه سلك سبيلهم حذو القذة بالقذة ، فها هو مثلاً قد وضع من عند نفسه عنواناً في صلب الكتاب (ص ١١٦) :

«حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل»!

وضعه فوق حديث مسلم في قتل الدجال للمؤمن وإحيائه إياه ؛ (انظر فقرة : ١٧ و١٨ - أبو أمامة) .

وعنوان آخر وضعه على الأحاديث الورادة في ابن صياد بعضها في البخاري! فقال (ص ١٠٤):

«مرويات مرفوضة ؛ لأنها لا تصدق عقلاً ، وليس بمعقول صدورها عن الرسول عليه السلام» .

كأن الرسول على عند هذا (الفهيم) ينبغي أن لا يتكلم بأمور غيبية لا مجال للعقل إلا أن يسلّم بها ، وعلى ذلك فالإيمان بالغيب الذي هو التصديق لا وجود له في نفسه!!

ووضع عنواناً على حديث تعذيب المصورين (٥٠/٢): «عذاب المصورين الجسمين يوم القيامة»!

وبالجملة ؛ فهذه العناوين التي وضعها من عند نفسه في ثنايا الكتاب ؛ مع أنها تنافي الأمانة العلمية ؛ فهي ـ في الوقت نفسه ـ تدل على مبلغ علم هذا (الفهيم) ، والخسارة التي لحقت بالناشرين للكتاب مادةً ومعنى ؛ حيث إن تعاليقه المذكورة قد غيرت معالم الكتاب ، وجعلته بهذه العناوين والتعاليق كتاباً آخر ليس هو كتاب الحافظ ابن كثير !

وليت أنَّ تسلُّط هذا (الفهيم) على الكتاب وقف عند هذا الحدَّ؛ فقد تعداه إلى أن حذف منه كثيراً من نصوصه وأحاديثه التي لم تَرُق لعقله الكبير! وذلك ما صرَّح به في تصديره للكتاب؛ فقال (ص٥):

«بل إننا اضطررنا إلى أن نسقط بعض المرويات التي ضمنها المؤلف كتابه ؛ لما حوت من معنى لا يتفق والعقل ولا يتسق والدين»!

وإن القارئ لتعاليقه ليجد التنبيه - في كثير من صفحات الكتاب - على أنه أسقط منها ما شاء دون أن يذكر نص المحذوف منه ؛ ليكون القراء على علم به ؛ كما تقتضيه الأمانة - هذا لو جاز له الحذف! - من ذلك قوله (٢٨٥/٢):

«أسقطنا هنا مقاطع يستحي منها الحياء . . .»!

وأعجب ما رأيته منه أنه حذف أربع صفحات كاملات تركها بياضاً في المجلد الثاني! وهي الصفحات (٩٨ و٩٩ و١٠١ و١٠٢)!

وإني - والله - لقد رأيت أنواعاً مختلفة من مُدَّعي العلم في هذا الزمان ؟ فما رأيت مثل هذا (الفهيم) جرأةً وجهلاً وغروراً! ولولا أنه كذلك ؛ فقل لي

بربك: كيف استجاز لنفسه هذا التصرف المشين الخل بالأمانة العلمية في كتاب الحافظ ابن كثير؛ زيادة منه في عناوينه، وحذفاً من صفحاته، وتضعيفاً لأحاديثه الصحيحة، أو إبطالاً لمعانيها باسم التأويل والعقل؟!

ولست أدري - والله - كيف اغتر به الناشر للكتاب؟! فقال في مُقدِّمتِهِ : «وأما التدقيق والتحقيق ؛ فقد وُفِّقنا - بحمد الله - إلى أن يقوم بهما فضيلة الشيخ محمد فهيم أبو عبية أحد أساتذة الأزهر الشريف ، و . . . و . . . ولقد بذل فضيلته من الجهد المشكور ما خلص الكتاب من . . . من الأخطاء اللغوية والتحريفات الكثيرة في أسماء الأعلام الواردة فيه ، وتصحيح كثير من النصوص التى تضمنها»!

عجيب - والله - أن يوصف هذا (الفهيم) بهذه الصفات ، وفي الكتاب مئات الشواهد التي تدل على أنه على النقيض من ذلك تماماً! فإنه أفسد كثيراً من نصوصه ، ووقع فيما لا يعد من الأخطاء اللغوية والتحريفات الكثيرة في الصفحة الواحدة! الأمر الذي يدل على أن البلاد السعودية تحسن الظن كثيراً بأمثال هذا الأزهري؛ مما يذكرني بالمثل السائر: إنَّ البُغاث بأرضِنا يَسْتَنْسِر! وإليك بعض الأمثلة التي عثرت عليها من المجلد الأول من الكتاب:

١ ـ ص (١١٤) : «وينزع جُمَّةِ (كذا بالجيم وبالخفض!) كل ذي جمة».

والصواب: حمة \_ بالحاء المهملة وتخفيف الميم \_: السم!

وتكرر هذا الخطأ منه في الصفحة (١٦٩) ، وعلق عليه بما يؤكد أنه خطأ علمي ؛ فقال : «الجمة: الشعر المجمع في مقدم الرأس، ولعل المراد بإذهاب (جمة كل ذات جمة) هو: تخليص المجتمع من تصفيفات الشعر المختلفة التي تربط بالفتيات العيون الرَّغيبة والنفوس الشهوانية . . . وبدهي أن كلمة (ذات جمة) في الحديث الشريف واقعة صفة لموصوف محذوف . . .» إلى آخر هرائه!

٢ ـ وبعد ثلاثة أسطر من الصفحة المذكورة (١١٤):

«وتكون الأرض كعاثور الفضة» . وعلق عليه المسكين بقوله :

«العاثور: المهلكة من الأرض....».

وإنما هو «كفاثور» بفاء ومثلة ، وهو : الخوان . وقيل : هو طست أو جام من ذهب أو فضة .

٣ ـ وفي الصفحة التي تليها (١١٥):

«وقد جرد أبو داود إسناده»!

والصواب : «جوَّد» .

٤ - وفي ص(١١٧):

«محمد بن عبدالله بن قَهران»!

وإنما هو (قهزاذ) .

٥ ـ في الصفحة ذاتها: «فَيُشَجُ . فيقول: خذوه وشجوه»!! وعلق عليه:
 «الشج: الجرح في الوجه والرأس»!

والصواب: «فَيُشَبَّحُ . . . . . وشَبِّحوه» بشين معجمة ثم باء موحدة ثم حاء مهملة ؛ أي : مدُّوه على بطنه ؛ كما قال النووي .

٦ \_ ص (١٣٣) : «مع المردّة»!

وإنما هو: «القردة».

٧ ـ ص(١٤٢) : «موسى بن عبيدة اليزيدي»!

والصواب: «الرَّبذي».

۸ ـ ص (۱٤٤) : «لينزلن الدجال بحوران»!

والصواب: «خوز» ؛ كما في «المسند» (٣١٩/٢ و٣٣٧) .

٩ ـ ص(١٤٦) : «من سمع من الدجال فلسنا منه»!

وتكرر هذا الخطأ في الصفحة المذكورة مرتين ، وأعاده مرة أخرى (ص١٥٤) ؛ ما يؤكد أنه خطأ منه ، وليس من الطابع ، ولذلك لم يستدركه في فهرس الخطأ والصواب .

وصحة الحديث: «من سمع بالدجال فلينا عنه» ؛ أي: فليبعد عنه.

ويبدو أن (الفهيم) لم يستطع قراءة: «فليناً» على الصواب؛ فحرَّفها إلى (فلسنا)، وبالتالي حرَّف «بالدجال» إلى (من الدجال)، و «عنه» إلى (منه)!

· ١ - الصفحة ذاتها : «وأبو الدهماء ، واسمه فرقة بن بهير الدوي» !

والصواب: «قرَّفة ـ بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء ـ ابن بُهَيس ـ بموحدة ومهملة مُصَغَّراً ـ العدوي»!

۱۱ ـ ص (۱٥٤) : «هشام عن دستواي»!

والصواب: «هشام الدَّستوائي».

۱۲ ـ ص (۱۸۰) : «أبي إسحاق»!

والصواب: «ابن إسحاق».

۱۳ - ص (۲۰۲) : «لا تنفع الهجرة ما دام العدو يقاتل» .

والصواب: «لا تنقطع الهجرة . . .» .

فتأمل! كيف قلب معنى الحديث وأفسده ببالغ جهله وغروره؟!

۱۶ ـ ص(۲۱۶) : « . . ابن قوتب» .

وهذا لا وجود له في الرواة ، وإنما هو: «ابن قويد» ؛ كما في «المسند» (٤٤٢/٢) وغيره .

١٥ ـ ومن أعجب التحريف الذي رأيته له ؛ أن جاء بحديث لا وجود له - ولا في «الموضوعات» ـ من حديث موضوع تحرّف عليه ؛ ففي (٥٨/٢) :

«في الحديث: أدموا طعامكم بذكره وبالصلاة ، ولا تقموه فتقسوا قلوبكم» ! وعلق عليه بقوله:

«قم الخوان: أكل ما عليه من الطعام فلم يدع منه شيئاً ، وأدم خبزه: خلطه بما يجعله مستساغاً . والرسول عليه السلام ينصح تابعيه بأن يكون ذكر الله عز وجل إدام طعامهم . . . » إلى آخر كلامه البليغ!

والحديث إنما هو بلفظ:

«أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ، ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم» .

فتحرف عليه قوله: «أذيبوا» إلى (آدموا)! وقوله: «ولا تناموا عليه» إلى (ولا تقموه)، ثم بني عليه ما بني من المعنى الرقيق!!

هكذا رواه جمع من أهل الحديث ، وكذلك أورده السيوطي في «الجامع الصغير» ، فلو أنه رجع إليه ـ كما يفعل المبتدئون من الطلاب فضلاً عن «رئيس البعثة» ـ لعرف أصل الحديث ، ولم يقع في مثل هذا التحريف الشنيع! على أن الحديث بهذا اللفظ المروي موضوع ؛ كما حققته في «الأحاديث الضعيفة» (١١٥) ، فتأمل مبلغ تحقيق هذا (الفهيم)! فهو بديل أن يتنبه للصواب في لفظ الحديث ، وينبّه على وضعه ؛ جاء منه بحديث لا أصل له ، شم علق عليه!!!

وجملة القول: إن تحقيق الرجل لهذا الكتاب و وتعليقه عليه مثل تلك التعليقات للكبر دليل على أنه ليس أهلاً لتحقيق رسالة صغيرة لعالم فاضل من السلف! فكيف يكون أهلاً لتحقيق سفر ضخم لكتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ؟! وأن يصحح الأحاديث الضعيفة ، ويضعف الصحيحة جزافاً دون التزام لقواعد أهل النقد والمعرفة بالجرح والتعديل ، وأن يتأولها خلافاً لأهل العلم؟! وهو من الجهل إلى درجة لا تخطر على بال أحد! وماذا يقول العاقل في رجل لا يفهم معنى قوله على الذين يدخلون الجنة بغير حساب:

«لا يسترقون» ؛ فيقول في تعليقه عليه (٦٦/٢) :

«أي: لا يتجسسون بآذانهم على الناس . . . ويسمى هذا العمل استراق السمع» ؟!

فلم يعلم (الفهيم) المسكين أن هذا الفعل من الرقية ، وأن السين فيه سين الطلب ، وليس من السرقة التي السين فيها أصلية !

ونعود لما كنا عليه من أصل الموضوع ؛ فنقول :

لقد كانت هذه التأويلات التي جرى عليها هؤلاء العلماء المتأخرون من أقوى الأسباب التي شجعتني على عرض حديث أبي أمامة رضي الله عنه مع زيادات غيره عليه من الصحابة في سياق واحد ، حتى يتبين لكل ذي عينين بطلان تلك التأويلات ومخالفتها لصراحة الأحاديث الصحيحة ، وأن تأويل المتأولين لها ليس المقصود منه إلا التخلص من هذه الأحاديث ، ومن الإيمان بها بطريقة ملتوية توهم العامة أن أصحابها يؤمنون بها ، وحقيقة الأمر أنهم يكفرون بحقائقها ، وإنما يؤمنون بألفاظها !

تالله ؛ إن إيماناً بالنصوص كلها على طريقة الرمز والتأويل لهو إيمان لا يساوي فلساً ، ولا يغنى عند الله شيئاً .

وليت شعري! ما الفرق بين هؤلاء العلماء المنتمين إلى السُّنة ، والمعطِّلين لهذه النصوص المتواترة بخروج الدجال ، ونزول عيسى عليه السلام ، وقتله إياه ؛ وبين إيمان الباطنية ، والفرق الضالة التي تؤمن بنصوص الكتاب والسنة ؛

مع تأويلهم إياها تأويلاً يؤدي في النهاية إلى الكفر بحقائقها ؛ كالذين ينكرون النصوص المتواترة في الكتاب والسنة برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ؛ بتأويل أن المقصود منها رؤية نعيم ربهم! وكالقاديانية الذين يؤمنون ـ زعموا ـ بقوله تعالى : ﴿ولكنْ رسولَ اللهِ وخاتَمَ النبيين﴾ [الأحزاب: ٤٠] ، ثم يقولون ببقاء النبوة ومجيء أنبياء كثيرين بعده والله النبوة ومجيء أنبياء كثيرين بعده وإذا سألتهم عن هذه الآية ؛ أجابوك بأنهم يؤمنون بها ـ طبعاً! ـ ولكن معناها ليس كما فهمها المسلمون من قبل! بل المعنى : ولكن خاتم النبيين ؛ أي : وينتهم ؛ كالخاتم زينة الأصبع! فهل يجدي إيمانهم بها عند الله شيئاً بعد أن فسروها بغير تفسيرها الحق ؟!

كذلك أقول: إن إيمان هؤلاء العلماء بالأحاديث المتواترة بنزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال؛ لا يجديهم شيئاً مع تفسيرهم إياها بذلك التفسير الرمزي؛ لأنه خلاف ما يقطع به كل عالم متجرد عن الهوى إذا ما اطلع على النصوص الواردة فيهما.

وكأنه لذلك يلجأ بعضهم إلى الخلاص منها بطريقة أخرى - غير طريقة تفسيرها بالرمز - ألا وهي طريقة التشكيك في ثبوتها يقيناً بزعم أنها أحاديث آحاد! ومن هؤلاء الشيخ (محمود شلتوت) ؛ فقد كنت قرأت له قديماً جواباً حول حياة عيسى عليه السلام في السماء ونزوله في آخر الزمان - نشرته مجلة «الرِّسالة» يومئذ - رأيت فيها العجب العجاب من الجهل بحقيقة الأحاديث الورادة في نزوله عليه السلام ، ومن ذلك زعمه أن طرقها كلها تدور على وهب

ابن منبِّه وكعب الأحبار ، فاستنكرت ذلك في نفسي ؛ لأن ذهني كان خالياً من مثل هذه الدعوى ، ولكنى قلت في نفسى : لعل ذلك بالنسبة لبعض الطرق ، ولكن الشيخ يبالغ! وللتثبت من ذلك ؛ اندفعت إلى تتبع أحاديث نزوله عليه السلام من مصادرها الأصيلة في كتب السنة ـ التي تروي الأحاديث بأسانيدها ؛ كالأمهات الستة وغيرها \_ حتى اجتمع عندي في ذلك أحاديث كثيرة جدّاً ؛ من طرق متواترة عن أكثر من أربعين صحابيّاً ، فعجبت أشد العجب حين لم أر لوهب وكعب ذكراً في شيء من تلك الطرق أصلاً، حتى ما كان منها ضعيف الإسناد! فتيقنت حينئذ أن الشيخ ـ عفا الله عنه ـ كتب ما سبق من ذاكرته ؛ دون أن يراجع في ذلك كتاباً واحداً من كتب السنة المشار إليها! فكتبت يومئذ رسالة مفصّلة في الرد على فتواه ، وهممت بإرسالها إلى مجلة «الرسالة» ، ولكن أحد أصحابنا من الأدباء الأفاضل الذين يترددون إلى مصر نصحني بأن لا أرسلها ؛ لأنهم سوف لا ينشرونها ؛ لطولها أولاً ؛ ولأن الشيخ شلتوت فوق مستوى النقد هناك ؛ لا سيما من شخص غير مصري وغير مشهور عندهم!

قال: فإن كان ولا بد فاختصر الرسالة ما استطعت ، ثم أرسلها إليهم لعلهم ينشرونها في الجلة ، وما أظنهم فاعلين . وكذلك كان ، فإني اختصرتها في صفحة ونصف ، ثم أرسلتها ، فلم تنشر!!

وللرد على أصحاب هذه الطريقة مفصّلاً مجال آخر غير هذا ، ويكفي في ذلك اتفاق أهل العلم بالحديث وحفاظه على تواتر حديث الدجال ونزول

عيسى عليه السلام من السماء ؛ كالحافظ ابن كثير<sup>(۱)</sup> وابن حجر وغيرهما ؛ بل إن الإمام الشوكاني ألف رسالة سماها : «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح» .

وقد تيقّنت ـ أنا شخصيّاً ـ بتواتر أحاديث الدجال وعيسى حينما كتبت الرسالة المشار إليها آنفاً ، وقد بلغت الطرق التي تجمعت عندي ـ يومئذ ـ أكثر من أربعين طريقاً عن نحو أربعين صحابيّاً ، بعضها على شرط الصحة ، وسائرها أكثر شواهدها معتبرة ، ومن المؤسف أنني لا أدري أين بقيت الآن بسبب النقلة من دار إلى أخرى ؟!

ثم تَجَدَّد يقيني بذلك في دراستي لحديث أبي أمامة المشار إليها في هذه المقدمة .

وإليك تسمية الصحابة الذين رووا أحاديث الدجال ـ الذين خرَّجت أحاديثهم في هذه الدراسة ؛ علماً بأنها لم تستقص كل ما ورد في ذلك لعدم مناسبته للدراسة المذكورة ـ :

- ١ \_ هشام بن عامر .
- ٢ \_ عبدالله بن مغفل .
- ٣ ـ حذيفة بن اليمان .
  - ٤ \_ جابر بن عبدالله .

<sup>(</sup>۱) «النهاية» لابن كثير (۱٤٨/١) .

- ٥ \_ عبدالله بن عمر .
  - ٦ ـ أنس بن مالك .
    - ٧ ـ أبو هريرة .
- ٨ ـ النواس بن سمعان .
  - ٩ ـ نفير بن مالك .
    - ١٠ ـ عائشة .
    - ١١ ـ أم سلمة .
- ١٢ ـ بعض أصحاب النبي على .
  - ١٣ ـ عبادة بن الصامت .
    - ١٤ ـ عبدالله بن عباس.
      - ١٥ ـ أبو بكرة الثقفي .
- ١٦ ـ رجل من أصحاب النبي على .
  - ١٧ ـ سفينة مولى رسول الله علي .
    - ١٨ ـ أبو سعيد الخدري.
    - ١٩ ـ فاطمة بنت قيس .
      - ۲۰ ـ أم شريك .

- ٢١ ـ عبدالله بن مسعود .
- ٢٢ \_ عبدالله بن عمرو .

وهناك صحب آخرون روي عنهم أحاديث في الدجال بأسانيد لا بأس بها في الشواهد ؛ وهم :

- ٢٣ ـ أبو أمامة .
- ٢٤ ـ سعد بن أبي وقاص .
  - ٢٥ ـ عبدالله بن مغنم .
- ٢٦ ـ أسماء بنت يزيد الأنصارية .
  - ٢٧ ـ محجن بن الأدرع.
  - ٢٨ ـ عثمان بن أبي العاص .
    - ٢٩ ـ سمرة بن جندب .
    - ٣٠ ـ مجمّع بن جارية .
    - ٣١ ـ أسماء بنت عميس.

ثم إليك أسماء الصحابة الذين رووا حديث نزول عيسى عليه السلام:

- ١ ـ عبدالله بن مغفل .
  - ٢ \_ أبو هريرة .
- ٣ ـ النواس بن سمعان .

- ٤ ـ نفير بن مالك .
  - ٥ \_ عائشة .
- ٦ \_ جابر بن عبدالله .
  - ٧ ـ أبو هريرة .
- ٨ ـ حذيفة بن أسيد .
- ٩ \_ عبدالله بن عمرو .

وهذه أسماء الصحابة الآخرين الذين روي عنهم أحاديث نزول عيسى عليه السلام بأسانيد لا بأس بها في الشواهد:

- ١٠ ـ أبو أمامة الباهلي .
- ١١ ـ بعض أصحاب محمد
  - ١٢ ـ سمرة .
  - ١٣ ـ حذيفة بن اليمان .
- ١٤ ـ مجمّع بن جارية الأنصاري .

إن هذا العرض السريع لطرق حديث الدجال ، وحديث عيسى عليه الصلاة والسلام ، ورواتهما من الصحابة الكرام الصادقين ؛ ليتبين لكل ذي عينين أن الحديث متواتر بذلك ، وأن كل من يشك في ذلك فهو من المرتابين في الدين كله ، أو هو ـ على الأقل ـ معرَّض لذلك أشد التعريض ؛ لأن ما كان

منه متواتراً - كالقرآن وبعض الأحاديث - فهي معرَّضة عنده لجحدها بطريق التأويل ؛ بل التعطيل ، وما كان منها لم يبلغ مبلغ التواتر ؛ فهي معرَّضة لديه لإنكارها بطريق الشك في ثبوت نسبتها إلى النبي الله .

ومن هنا يظهر أن كل المؤمنين بالدين الإسلامي ؛ فهم على خطر في إيمانهم إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقيهم للدين ؛ فإنهم أعلم الناس بما هو منه ثبوتاً ، وما ليس منه روايةً ، وأعرف الناس بمعانيها ومقاصدها ؛ لأنهم تلقوا كل ذلك عن رسول الله وبلاونها يصير الدين الصحيحة التي لا سبيل إلى معرفة الدين إلا بها ، وبدونها يصير الدين هوى متبعاً ، وهذا هو الداء العضال الذي أصاب العالم الإسلامي اليوم ، ولم ينج منه إلا الطائفة المنصورة التي بشر بها رسول الله ويشي أحاديث كثيرة متواترة ؛ منها قوله عليه :

«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم ؛ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»(١) .

أقول: ولعل ذلك الذي ذكرنا من طريق المرتابين هو السبب في تشديد عمر على المكذبين بالدجال ـ وغيره مما ثبت في السنة الصحيحة ـ فقد روى يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول:

<sup>(</sup>١) خرَّجته في «الصحيحة» برقم (١٩٥٩) .

«سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذّبون بالرجم ، ويكذّبون بالدجال ، ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذّبون بعذاب القبر ، ويكذّبون بالشفاعة ، ويكذّبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا ، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود» .

أحرجه الداني في «الفتن» (ق٢/٢٣) ، وأحمد (٢٣/١) مختصراً ، وإسناده حسن .

الأمر الثاني - مما شجعني على تأليف هذه الرسالة -: أن الناس كافة - عامة وخاصة ؛ إلا من شاء الله - لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ؛ مصداقاً لما في «زوائد مسند أحمد» (٧٢/٤) عن راشد بن سعد قال :

لما فتحت اصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج.

قال: فلقيهم الصعب بن جثامة ، قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله عليه يقول:

«لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره ، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر»(١) .

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٣٥/٧) :

<sup>«</sup>رواه عبدالله بن أحمد من رواية بقيّة عن صفوان بن عمرو ، وهي صحيحة كما قال ابن معين ، وبقيّةُ رجاله ثقات» . وعزاه في مكان آخر (٣٥١/٧) لأحمد نفسه ، فوهم !

ولقد صدق هذ الخبر على أئمة المساجد ، فتركوا ذكر الدجال على المنابر وهم خاصة الناس ؛ فماذا يكون حال عامتهم ؟! وإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل بحكمته لكل شيء سبباً ؛ فلست أشك أن سبب هذا الإهمال لذكره ـ مع اهتمام الرسول علي أشد الاهتمام في التحذير من فتنته ؛ كما ستراه فيما يأتي في أول قصته \_ إنما هو تشكيك بعض الخاصة في الأحاديث الواردة فيه ؟ تارة في ثبوتها وعدم ورودها بطريق التواتر - زعموا - وتارة في دلالتها كما تقدم بيانه ، فكان من الواجب أن يقوم أهل العلم بواجبهم ؛ فيبينوا للأمة ما حدثهم به رسول الله عليه من فتنة الدجال وقتل عيسى عليه الصلاة والسلام إياه ؟ بنفس الطريق التي تتلقى الأمة به عن النبي على كل ما يتعلق بدينها ـ من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وغيرها ، ألا وهو الحديث النبوي ـ وبذلك يقضى على السبب المشار إليه ، ويعود الناس فيذكرون الدجال وفتنته ، فيتخذون الأسباب لاتقائها ، فلا يغترون بأضاليله وتحاريفه التي لا يصدق بإمكان وقوعها من مثله إلا المؤمن ـ الذي لا يرتاب أدنى ارتياب فيما جاء عن النبي على من أخباره - لعلمه بأن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء من أنواع الفتن ، ﴿ وربُّكَ يَخِلَقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيَرَةُ سَبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يُشْركون ﴾ [القصص: ٦٨].

فإذا علم المؤمن بذلك وآمن به ؛ اتخذ الأسباب التي تعصمه من فتنته ؛ وهي : أولاً: الاستعاذة بالله تعالى من شر فتنته ، والإكثار منها ؛ لا سيما في التشهد الأخير في الصلاة ، فقد قال رسول الله على :

"إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر ؛ فليستعذ بالله من أربع ، يقول : اللهم ! إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال»(١) .

وثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن جمع من الصحابة ـ منهم عائشة رضي الله عنها ـ: أن النبي عليه كان يستعيذ من فتنته .

بل إنه أمر بالاستعاذة من فتنته أمراً عاماً ؛ كما في حديث زيد بن ثابت قال :

بينما النبي على في حائط لبني النجار على بغلة له ـ ونحن معه ـ إذ حادت به فكادت تلقيه ، وإذا أَقْبُرُ ستة أو خمسة أو أربعة ، فقال : «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» .

فقال رجل: أنا.

قال : «فمتى مات هؤلاء؟».

قال : ماتوا في الإشراك (وفي رواية : في الجاهلية) .

فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ، فلولا أن لا تدافنوا ؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: «صفة الصلاة» (ص١٩٩ - الطبعة السابعة) .

«تعودوا بالله من عداب النار ». قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال:
«تعودوا بالله من عذاب القبر ». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال:
«تعودوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال:

«تعودوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال (۱). ثانياً: أن يحفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) ، فقد قال و الدجال». «من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) ؛ عصم من [فتنة] الدجال». رواه مسلم وغيره عن أبي الدرداء (۱).

ثالثاً: أن يبتعد عنه ، ولا يتعرض له ؛ إلا إن كان يعلم من نفسه أنه لن يضره ؛ لثقته بربه ، ومعرفته بعلاماته التي وصفه النبي على بها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:

«من سمع بالدجال فليناً عنه ، فوالله ؛ إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ؛ مما يبعث به من الشبهات» .

أخرجه أحمد وغيره عن عمران بن حصين (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦١/٨) ، وأحمد (١٩٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وغيره ، وفي رواية له: «آخر الكهف» ، وهي شاذة ؛ كما حققته في «الصحيحة» رقم (٢٦٥١) . ويشهد للرواية الأولى حديث النواس الآتي في الفقرة (٥) ـ تخريج فقرات القصة ، وحديث أبي أمامة في الفقرة (١٤) .

<sup>(</sup>٣) وهو مخرّج في «المشكاة» (٨٤٨) ، ورواه حنبل أيضاً في «الفتن» (ق٢/٤٦) .

رابعاً: أن يسكن مكة والمدينة ، فإنهما حرمان آمنان منه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

«يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة ، فيأتي المدينة ؛ فيجد بكل نقب من نقابها صفوفاً من الملائكة» .

أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه (١) .

ومثلهما المسجد الأقصى والطور؛ كما يأتي في الفقرة (٢٤ ـ السياق) .

واعلم أن هذه البلاد المقدسة إنما جعلها الله عصمة من الدجال لمن سكنها وهو مؤمن ملتزم بما يجب عليه من الحقوق والواجبات تجاه ربها ، وإلا فمجرد استيطانها - وهو بعيد في حياته عن التأدب بآداب المؤمن فيها - فَممًا لا يجعله في عصمة منه ، فسيأتي في الفقرة (٢٥ - أبو أمامة ، ٣٠ - السياق) أن الدجال - عليه لعائن الله - حين يأتي المدينة النبوية وتمنعه الملائكة من دخولها ؛ ترجف بأهلها ثلاث رجفات ، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه .

فهؤلاء المنافقون والمنافقات ـ وقد يكون نفاقهم عمليّاً ـ لم يَعْصِمْهُمْ من الدجال سكنهم في المدينة النبوية ؛ بل خرجوا إليه ، وصاروا من أتباعه كاليهود! وعلى العكس من ذلك ؛ فمن كان فيها من المؤمنين الصادقين في إيمانهم ؛ فهم مع كونهم في عصمة من فتنته ؛ فقد يخرج إليه بعضهم متحدياً

<sup>(</sup>١) وهو مخرّج في «الصحيحة» (٢٤٥٧) .

وينادي في وجمه : هذا هو الدجَّال الذي كان رسول الله يحدثنا حديثه . . . كما سيأتي في الفقرة (٣١ ـ السياق) .

فالعبرة إذن بالإيمان والعمل الصالح ، فذلك هو السبب الأكبر في النجاة ، وأما السكن في دار الهجرة وغيرها ؛ فهو سبب ثانوي ، فمن لم يأخذ بالسبب الأكبر ؛ لم يفده تمسكه بالسبب الأصغر ، وقد أشار إلى هذا النبي بقوله للذي سأله عن الهجرة :

«ويحك! إن شأن الهجرة لشديد! فهل لك من إبل؟». قال: نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟». قال: نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟». قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يَترَك من عملك شيئاً»(١).

وما أحسن ما روى الإمام مالك في «الموطأ» (٢٣٥/٢) عن يحيى بن سعيد:
«أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلمَّ إلى الأرض المقدسة.
(يعنى: الشام). فكتب إليه سلمان:

إن الأرضَ لا تقدسُ أحداً ، وإنما يقدسُ الإنسانَ عملُهُ».

وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وقُلِ اعْمَلُوا فسيَرى اللهُ عَملَكُم ورسولُه والمؤمنون وستردّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما كُنتم تعملون﴾ [التوبة: ١٠٥] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۷/۷ - فتح) ، ومسلم (۲۸/۱) ، وأبو داود (۳۸۸/۱) ، والنسائي (۱۸۲/۲) ، وأحمد ((78/7) .

من أجل ذلك ؛ لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض ؛ انتظاراً منهم لخروج المهدي ونزول عيسى عليهما الصلاة والسلام ؛ يأساً منهم ؛ أو توهماً أن ذلك غير ممكن قبلهما ! فإن هذا توهم باطل ، ويأس عاطل ، فإن الله تعالى أو رسوله والله الم يخبرنا أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهما ، فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك ؛ لقوله تعالى : وإنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكم ويثبّت أقدامكم المحمد : ٧] ، وقوله : ﴿وَلَيَنْصُرُنَ اللهُ من يَنْصره أن الله لقوي عزيز ﴾ [الحج : ٤٠] .

ولقد كان هذا التوهم من أقوى الأسباب التي حملت بعض الأساتذة المرشدين والكُتّاب المعاصرين على إنكار أحاديث المهدي وعيسى عليهما السلام - على كثرتها وتواترها - لما رأوا أنها عند المتوهمين مدعاة للتواكل عليها وترك العمل لعز الإسلام من أجلها! فأخطؤوا في ذلك أشد الخطأ من وجهين:

الأول: أنَّهم أقروهم على هذا التوهم ؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحاديث المشار إليها ؛ وإلا لم يبادروا إلى إنكارها!

والآخر: أنهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم المذكور؟ وذلك بإثبات الأحاديث، وإبطال المفاهيم الخاطئة من حولها، وما مثلهم في ذلك إلا كمثل من أنكر عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره؛ لأن بعض المؤمنين به فهموا منه أن لازمه الجبر، وأن المكلَّف لا كسب له ولا اختيار، ولما كان هذا الفهم باطلاً بداهة سارعوا إلى إنكاره، ولكنهم أنكروا مَعَهُ القدر أيضاً؛

لتوهمهم - أيضاً مع المتوهمين - أنه يعني الجبر ، فوافقوهم في خطئهم في التوهم المذكور ، ثم زادوا عليهم خطأً آخر - فراراً من الأول - وهو إنكارهم القدر نفسه! فلولا أنهم شاركوهم في فهمهم منه الجبر لما أنكروه!

وهذا هو عين ما صنعه البعض المشار إليه من الأساتذة والكُتّاب ؛ فإنهم لما رأوا تواكل المسلمين ـ إلا قليلاً منهم ـ على أحاديث المهدي وعيسى ؛ بادروا إلى إنكارها لتخليصهم بزعمهم من التواكل المذكور ! فلم يصنعوا شيئاً ؛ لأنهم لم يستطيعوا تخليصهم بذلك من جهة ؛ ولا هم كانوا على هدى في إنكارهم للأحاديث الصحيحة من جهة أخرى .

والحقيقة أن هؤلاء المنكرين ـ الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما لا تدك عليه من التواكل المزعوم ، ولذلك يبادرون إلى إنكارها تخلّصاً منه ـ قد جمعوا بين المصيبتين : الضلال في الفهم ، والكفر بالنص ! ولكنهم عرفوا أن الفهم المذكور ضلال في نفسه ؛ فأنكروه بإنكار النص الذي فهموا ذلك منه ! وعكس ذلك العامة ؛ فأمنوا بالنص مع الفهم المذكور ، فمع كل من الفريقين هدى وضلال ، والحق الأخذ بهدى كل منهما ، ونبذ الضلال الذي عندهما ؛ وذلك بالإيمان بالنص دون ذلك الفهم الخاطئ .

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة ؛ والمسبّهة من جهة أخرى ، فإن الأولين تأولوا آيات وأحاديث الصفات بتآويل باطلة أودت بهم إلى إنكار الصفات الإلهية ، وما حملهم على ذلك إلا فرارهم من التشبيه الذي وقع فيه المشبّهة ، والحقيقة أن المعتزلة أنفسهم شاركوا المشبّهة في فهم التشبيه

من آيات الصفات ، ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار التشبيه بطريق التأويل الذي هو باطل أيضاً ؛ كالتشبيه لما لزم منه من إنكار الصفات الإلهية ، وأما المشبّهة فلم يقعوا في هذا الباطل ، ولكنهم ثبتوا على التشبيه ، والحق الجمع بين صواب هؤلاء وهؤلاء ، ورد باطل هؤلاء وهؤلاء ؛ وذلك بالإثبات والتنزيه ؛ كما قال الله تعالى : ﴿ليس كَمِثْلُهِ شَيءٌ وهو السّميعُ البَصِير﴾ [الشورى: ١١] .

وكذلك أقول في أحاديث نزول عيسى عليه السلام وغيرها ؛ فإن الواجب فيها إنما هو الإيمان بها ، وردّ ما توهمه المتوهمون منها ؛ من ترك العمل والاستعداد الذي يجب القيام به في كل زمان ومكان ، وبذلك نكون قد جمعنا بين صواب هؤلاء وهؤلاء ، ورددنا باطل هؤلاء وهؤلاء . والله المستعان .

### القسم الثاني

وفيه نص حديث أبي أمامة مقطّعاً إلى فقرات بليغت (٤٩) فيقرة ، ثم تخريجه . ثم تخريج فقرة مفصلاً . وبعدها أسماء الصحابة والتابعين الذين خرّجت أحاديث فقراتهم .



# حديث أبي أمامة رضي الله عنه مع تخريجه

(١ - يا أيها الناس! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال.

٢ ـ وإن الله عز وجل لم يبعث نبيًّا إلا حذَّر أمته الدجال .

٣ \_ وأنا آخر الأنبياء ، وأنتم آخر الأمم .

٤ \_ وهو خارج فيكم لا محالة .

٥ ـ فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم ؛ فأنا حجيج لكل مسلم ، وإن يخرج من بعدي ؛ فكل امرئ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم .

٦ - وإنه يخرج من خلّة بين الشام والعراق ، فيعيث يميناً وشمالاً ،
 يا عباد الله ! فاثبتوا .

٧ ـ فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي:

٨ ـ إنه يبدأ فيقول: أنا نبى . ولا نبى بعدي .

٩ ـ ثم يثني فيقول: أنا ربكم . ولا ترون ربكم حتى تموتوا .

١٠ ـ وإنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور .

١١ ـ وإنه مكتوب بين عينيه: كافر.

١٢ ـ يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب .

- ١٣ وإن من فتنته ؛ أن معه جنة وناراً ، فناره جنة ، وجنته نار .
- ١٤ فمن ابتُلي بناره ؛ فليَسْتَغث بالله ، وليقرأ فواتح (الكهف) .
  - ١٥ فتكون عليه برداً وسلاماً ؛ كما كانت النار على إبراهيم .

١٦ - وإن من فتنته ؛ أن يقول لأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك ؛ أتشهد أني ربك؟ فيقول : نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه ، فيقولان : يا بني ! اتَّبعْهُ ؛ فإنه ربك .

١٧ ـ وإن من فتنته ؛ أن يُسلُّط على نفس واحدة فيقتلها .

۱۸ - وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين ، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا ؛ فإني أبعثه الآن ؛ ثم يزعم أن له ربّاً غيري . فيبعثه الله ، ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله ، وأنت عدو الله ، أنت الدجال ، والله ؛ ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم .

١٩ ـ وإن من فتنته ؛ أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ، ويأمر الأرض أن تنت فتنت .

٢٠ ـ وإن من فتنته ؛ أن عرّ بالحي فيكذّ بونه ، فلا تبقى لهم سائمة
 إلا هلكت .

٢١ ـ وإن من فتنته ؛ أن يمر بالحي فيصد قونه ، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ، والأرض أن تنبت فتنبت ، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه ، وأمَدَّه خواصر ، وأدرّه ضروعاً .

٢٢ ـ وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه ؛ إلا مكة
 والمدينة .

٢٣ - لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة .

٢٦ ـ فتنفى الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديد .

٢٧ ـ ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص.

٢٨ ـ فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله ! فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل.

٢٩ ـ وجُلُهم ببيت المقدس.

٣٠ - وإمامهم رجل صالح .

٣١ - فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح ؛ إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح ، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى ، فيضع عيسى يده بين كتفيه ، ثم يقول له : تَقَدَّم فصلً ؛ فإنها لك أقيمت . فيصلي بهم إمامهم .

٢٤ ـ حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة .

٢٥ ـ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ، فلا يبقى منافق ولا
 منافقة إلا خرج إليه .

٣٢ \_ فإذا انصرف قال عيسى : افتحوا الباب . فَيُفتح ، ووراءه الدجال .

٣٣ ـ معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج .

٣٤ ـ فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء .

٣٦ ـ فيدركه عند باب اللد الشرقى فيقتله .

٣٧ - فيهزم الله اليهود ، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء ؛ لا حجر ، ولا شجر ، ولا حائط ، ولا دابة - إلا الغرقدة ؛ فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال : يا عبدالله المسلم ! هذا يهودي فتعال فاقتله .

٣٨ ـ وإن أيامه أربعون سنة .

٣٩ - السنة كنصف السنة ، والسنة كالشهر ، والشهر كالجمعة .

٤٠ ـ وأخر أيامه كالشررة .

٤١ - يصبح أحدكم على باب المدينة ؛ فلا يبلغ بابها الآخر حتى

٤٢ ـ فقيل له: كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ، ثم صلوا .

٤٣ ـ فيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في أمتي حكماً عدلاً، وإماماً مقسطاً ، يدق الصليب ، ويذبح الخنزير ، ويضع الجزية ، ويترك الصدقة ، فلا يُسعى على شاة ولا بعير ، وترفع الشحناء والتباغض ، وتنزع حُمة كل ذات حمة ، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره .

٤٤ - وتُفِرُ الوليدةُ الأسد فلا يضرها ، ويكون الذئب في الغنم كأنه
 كلبها .

وعلاً الأرض من السلم كما علاً الإناء من الماء ، وتكون الكلمة واحدة ، فلا يعبد إلا الله ، وتضع الحرب أوزارها ، وتسلب قريش ملكها ، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم ، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ، ويجتمع النفر على الرمّانة فتشبعهم ، يكون الثور بكذا وكذا من المال ، وتكون الفرس بالدريهمات .

٤٦ ـ قالوا: يا رسول الله! وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبداً.

24 ـ وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد ، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ، ثم يأمر الله

٤٧ ـ قيل: فما يغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها.

السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله ، فلا تقطر قطرة ، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله ، فلا تنبت خضراء ، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت ؛ إلا ما شاء الله .

٤٩ ـ قيل: فما يُعِيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل،
 والتكبير، والتسبيح، والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام).

## تخريج الحديث

أخرجه بهذا التمام ابن ماجه (٥١٢/٢ - ٥١٦) ، والروياني باختصار اخرجه بهذا التمام ابن ماجه (١/١٠ - ٥١٦) ، والروياني باختصار (١/١٠ - ٢/٨ و ١/١٠) عن إسماعيل بن رافع عن أبي زرعة السّيباني يحيى ابن أبي عمرو [عن عمرو بن عبدالله الحضرمي] عن أبي أمامة الباهلي قال : خطبنا رسول الله عن أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال

خطبنا رسول الله عن الدجال أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه ، فكان من قوله أن قال : فذكره بطوله .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، عمرو بن عبدالله الحضرمي لم يرو عنه غير السيباني ، ولم يوثقه غير ابن حبان (١٨٥/١) ، ولذلك قال الحافظ:

«مقبول» .

وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ.

لكنه قد تابعه ضمرة بن ربيعة: نا السيباني به ؛ إلا قوله:

«قالوا: يا رسول الله ! وما يرخص الفرس . . . . . » إلى آخر الحديث .

أخرجه حنبل بن إسحاق الشيباني - ابن عم الإمام أحمد - في «الفتن» (ق٢/٥٢ - ١/٣٨) ، وتمام في «الفوائد» (١/٣٧/٣ - ١/٣٨) ، والآجري في «الشريعة» (ص٣٥٥) - ولكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على حديث النواس الآتي - وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٣٩١ - بتحقيقي) ، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص١٣٨ - ١٣٩) ، وأبو داود (٢١٣/٢) ،

والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/٨٥/٨ و٤٨/٢٩٥/٢٥) ، وابن عساكر في «التاريخ» (٦١١/١ ـ ٦١٤/ ط) .

قلت: وضمرة بن ربيعة قال الحافظ:

«صدوق، يهم قليلاً».

وتابعه أيضاً عطاء الخراساني عن يحيى به ؛ إلا قوله :

«ثم صلوا ، فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكماً . . .» إلى آخر الحديث . أحرجه الحاكم (٥٣٦/٤ ـ ٥٣٧) وقال :

«صحيح على شرط مسلم»! ووافقه الذهبي!

قلت: وهذا من أوهامهما ، فإن عمراً الحضرمي لم يخرج له مسلم شيئاً ، وعطاء \_ وهو ابن أبي مسلم الخراساني \_ وإن أخرج له مسلم ، فهو يهم كثيراً ويدلس ، وقد عنعنه ، فأنّى لإسناده الصحة؟!

#### القسم الثالث

#### تخريج فقرات القصة

لكن الحديث غالبه صحيح قد جاء مفرقاً في أحاديث ؛ إلا قليلاً منه ، فلم أجد ما يشهد له أو يُقويه ؛ كما سيأتي بيانه ، ولتسهيل توضيح ذلك على القارئ وتخريجه علي ً ؛ جعلته فقرات بأرقام متسلسلة ، فأقول :

١ ـ جاءت هذه الفقرة في أحاديث:

الأول: عن هشام بن عامر مرفوعاً بلفظ:

«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبرمن الدجال (وفي رواية: فتنة أكبر من فتنة الدجال)».

أخرجه مسلم (۲۰۷/۸) ، والحاكم (۲۸/۶) ، وأحمد (۲۰/۸ و۲۱) ، والرواية الأخرى إحدى روايتيه ، وهي رواية الحاكم ، وزاد :

«عند الله» . وقال :

«صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» .

كذا قال ، ولعله يعني بلفظه المشار إليه ؛ وإلا فمسلم قد أخرجه كما ذكرته ، وأخرجه الداني أيضاً (٢/١٧٦ ـ ١/١٧٧) ، وزاد : «قد أكل الطعام ، ومَشَى في الأسواق» .

الثاني: عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله على :

«ما أهبط الله تعالى إلى الأرض - منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة - فتنة أعظم من فتنة الدجال ، وقد قلت فيه قولاً لم يقله أحد قبلي : إنه آدم ، جعد ، مسوح عين اليسار ، على عينه ظفرة غليظة ، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ، ويقول : أنا ربكم . فمن قال : ربي الله . فلا فتنة عليه ، ومن قال : أنت ربي . فقد افتتن ، يلبث فيكم ما شاء الله ، ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدقاً محمد على على ملته ، إماماً مهدياً ، وحكماً عدلاً ، فيقتل الدجال» .

فكان الحسن يقول: ونرى ذلك عند الساعة.

رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف لا يضر ؛ كما قال في «مجمع الزوائد» (٣٣٦/٧) .

ولجملة العين شاهد من حديث أنس بلفظ:

«إن الدجال أعور العين الشمال ، عليها ظفرة غليظة ، مكتوب بين عينيه : كافر» .

رواه أحمد (۱۱۵/۳ و۲۰۱) بسند صحيح .

الثالث: عن حذيفة قال:

ذكر الدجال عند رسول الله على ، فقال :

«لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ، ولن ينجو أحد ما

قبلها إلا نجا منها ، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا ـ صغيرة ولا كبيرة ـ إلا لفتنة الدجال» .

أخرجه أحمد (٣٨٩/٥) ، وابن حبان (١٨٩٧) .

قلت : وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات رجال الشيخين . وقال الهيثمي (٣٣٥/٧) :

«رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال (الصحيح)» .

الرابع: عن جابر بن عبدالله ، ويأتي حديثه (ص٨٩ ـ ٩٠) .

٢ ـ ويشهد لهذه الفقرة أحاديث:

الأول: عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال:

قام رسول الله على الناس ، فأثنى على الله على الله على أهله ، ثم ذكر الدجال فقال :

«إني لأنذركموه ، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ؛ [لقد أنذره نوح قومه] ، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : [تعلّموا] أنه أعور ، وإن الله ليس بأعور» .

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٨٢٠/٣٩٠/١١) ، وعنه أحمد (١٤٩/٢) ،

<sup>(</sup>۱) ولفظه: «إنها ليست من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تَتَّضعُ لفتنة الدجَّال»، وزاد: «مكتوب بين عينيه: كافر». زاد مسلم (١٩٥/٨)، وأحمد (٣٨٦/٥): «يقرؤه كلَّ مؤمن كاتب وغير كاتب»، وهذه الزيادة عند حنبل (١/٥١) من طريق آخر عنه.

والبخاري (٨٠/١٣ ـ ٨١ ـ فتح) ، والسياق له ، ومسلم (١٩٣/٨) ، والزيادتان له ، والبخاري (١٩٣/٨) ، والزيادتان له ، وكذا الترمذي (٢/٩٦) ، وأبو داود (٤٧٥٧) ، وابن منده في «الإيمان» (٢/٩٦) من طريق سالم بن عبدالله عنه ، والخطيب في «التاريخ» (١٨٣/٧ ـ ١٨٤) .

وفي رواية لأحمد (١٣٥/٢) ، وابن منده (١/٩٧) من طريق محمد بن زيد أبي عمر بن محمد قال: قال عبدالله:

«ما بعث الله من نبي إلا قد أنذره أمته ؛ لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم أمته ، والنبيون عليهم الصلاة والسلام من بعده ، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور ، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور» .

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن حبان (١٨٩٦) ، وابن منده في «التوحيد» (٢/٨٢) من طريق ثالثة عنه نحوه ، وزاد :

«وأنه بين عينيه مكتوب: كافر ؛ يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» . وسنده صحيح .

وروى البخاري (٣٤٤٠) ، ومسلم (١٠٧/١) من طريق نافع عن أبن عمر في حديث طويل وفيه :

«إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى ؛ كأن عينه عنبة طافية» . وهو مخرج في «الصحيحة» (١٨٥٧) . الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب: ألا إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، مكتوب بين عينيه: ك ف ر ؛ [يقرؤه كل مسلم]».

أخرجه البخاري (٨٥/١٣) ، ومسلم (١٩٥/٨) ، وأبو داود (٢١٣/٢) ، والترمذي (٢٢٤٦) وصححه ، وأحمد (١٩٥/٣ و١٧٣ و٢٧٦ و ٢٩٠) ، وحنبل (ق٢/٥) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٣٢) ، وابن منده (١/٩٧) ، والزيادة لمسلم وأحمد وغيرهما .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري في «الجمع» (٣٣٦/٧ - ٣٣٧) ، وأسماء بنت يزيد الأنصارية ؛ وسيأتي إن شاء الله (ص٧٥ - ٧٧) ، وعن عائشة ؛ ويأتي قريباً (ص٥٩) ، وعن أم سلمة أيضاً (ص٦٠) .

٣ ـ هذه الفقرة جاءت مفرّقة في حديثين أو أكثر:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : (قلت: وذكر حديث فضل الصلاة في مسجده عنه ) ، «فإني آخر الأنبياء ، وإن مسجدي آخر المساجد» .

أخرجه مسلم (١٣٥/٤).

وشواهده كثيرة جدّاً ؛ كالحديث المشهور في حق علي :

«أنت منى بمنزلة هارون من موسى ؛ غير أنه لا نبي بعدي» .

أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما من طرق ، ولا مجال لذكرها الآن .

الثاني: عن ابن عباس: أن النبي عليه قال:

«نحن آخر الأم ، وأول من يحاسب ، يقال : أين الأمة الأمية؟ فنحن الآخرون الأولون» .

أخرجه ابن ماجه (٥٧٥/٢).

قلت : وإسناده صحيح ؛ كما قال البوصيري في «زوائده» (١/٢٦٥) .

الثالث: عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«إنكم وفّيتم سبعين أمة ، أنتم آخرها ، وأكرمها على الله عز وجل» .

أخرجه الدارمي (٣١٣/٢) ، وأحمد (٣/٥ و٥) .

قلت : وإسناده حسن ، وهو في «المشكاة» (٦٢٩٤) بنحوه .

٤ ـ لم أجد لهذه الفقرة شاهداً من لفظها ، وأقرب شيء رأيته حديث أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول :

"يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف الناس وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوماً ـ الله أعلم ما مقدارها ـ فيلقى المؤمنون شدة شديدة ، ثم ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء ، فيؤم الناس(۱) ، فإذا رفع رأسه من ركعته قال : سمع الله لمن حمده ، قتل الله المسيح الدجال ، وظهر المسلمون» .

<sup>(</sup>١) يعني : في بيت المقدس ، وأما في دمشق أول نزوله ؛ فيأتم هو بالمهدي عليهما السلام .

فأحلف أن رسول الله عليه أبا القاسم الصادق المصدوق قال:

«إنه لحق ، وأما إنه قريب ، فكل ما هو آت قريب» .

قال الهيثمي (٣٤٩/٧):

«رواه البزار ، ورجاله رجال «الصحيح» ؛ غير على بن المنذر ، وهو ثقة» .

وقال الحافظ (١٣/٨٥):

«إسناده جيد» (۱) .

والأحاديث المصرِّحة بخروجه كثيرة ؛ سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى ؛ لكن ليس فيها لفظ مؤكد كقوله : «لا محالة» ؛ أو : «إنه لحق» ؛ بل إن أحاديث الدجال كلها تؤكد خروجه ، وحديثه على كله حق وصدق ؛ سواء كان مقروناً بصيغة من صيغ التأكيد أو لا ، ﴿ وما يَنْطِقُ عنِ الهَوى . إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣ و٤] .

نعم روى الداني في «الفتن» (١/١٤١) عن الحسن مرسلاً في عيسى عليه السلام:

«وإنه نازل لا محالة ، فإذا رأيتموه فاعرفوه . . .» .

والحديث أخرجه ابن حبان أيضاً (١٩٠٤) عن صالح بن عمر: أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره دون قوله: «أحلف أن رسول الله على . . . . » .

وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) انظر: «موارد الظمأن» (١٨٩٨).

وجملة الغضبة أخرجها مسلم (١٩٤/٨) ، وابن حبان (٦٧٥٥) ، وأحمد (٢٨٤/٦) .

٥ ـ لهذه الفقرة شواهد كثيرة ؛ أذكر منها ما تيسُّر:

الأول: عن النواس بن سمعان قال:

«غيرُ الدجال أَخْوَفُنِي عليكم ، إن يخرج وأنا فيكم ؛ فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم ؛ فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم .

إنه شاب قَطَط ، عينه طافئة ؛ كأني أشبَّهُهُ بعبد العُزى بن قطن .

فمن أدركه منكم ؛ فليقرأ عليه فواتح سورة (الكهف) ؛ [فإنها جواركم من فتنته] .

إنه خارجٌ خلةً بين الشام والعراق ، فعاث يميناً وعاث شمالاً ، يا عباد الله ! فاثبتوا» .

قلنا: يا رسول الله ! وما لبثه في الأرض؟

قال: «أربعون يوماً ؛ يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيّامكم» .

قلنا: يا رسول الله ! فذلك اليوم الذي كسنة ؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟

قال: «لا ؛ اقدروا له قدره».

قلنا: يا رسول الله ! وما إسراعه في الأرض؟

قال : «كالغيث استدبرته الريح .

فيأتي على القوم فيدعوهم ، فيؤمنون به ، ويستجيبون له ، فيأمر السماء فتمطر ، والأرض فتنبت ، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً ، وأسبغه ضروعاً ، وأمده خواصر .

ثم يأتي القوم فيدعوهم ، فيردون عليه قوله ، فينصرف عنهم ، فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم .

ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل .

ثم يدعو رجلاً متلئاً شباباً ، فيضربه بالسيف ، فيقطعه جزلتين رمية الغَرَض ، ثم يدعوه ، فيقبل ، ويتهلل وجهه يضحك .

فبينما هو كذلك ؛ إذ بعث الله المسيح ابن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرُودَتَيْنِ ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ، فلا يحل لكافر يجد ريح نَفَسه إلا مات ، ونَفَسه ينتهى حيث ينتهى طرفه .

فيطلبه حتى يدركه بباب (لُدًّ) فيقتله ، ثم يأتي عيسى ابنَ مريمَ قومٌ قد عصمهم الله منه ، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ، فبينما هو كذلك ؛ إذ أوحى الله إلى عيسى : إنّي قد أخرجتُ عباداً لي لا يدان لأحد

بقتالهم ، فحرِّزْ عبادي إلى الطُّور . ويبعث الله يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدَب ينسلون ، فيمرُّ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ، ويمرُّ أخرُهم فيقولون : لقد كان بهذه مرةً ماءٌ . ويُحصَر نبيُّ الله عيسى وأصحابه ؛ حتى يكون رأس الثُّور لأحدهم حيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم ، فيرغبُ نبيُّ الله عيسى وأصحابه ، فيرسل الله عليهم النَّغَفَ في رقابهم ، فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة ، ثمّ يهبط نبيُّ الله عيسى وأصحابه إلى الأرض ، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهَمُهم ونَتْنُهم ، فيرغب نبيُّ الله عيسى وأصحابه إلى الله ، فيرسل الله طيراً كأعناق البُخْت ، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ، ثم يرسل الله مطراً لا يَكُنُّ منه بيت مُدّر ولا وَبَر ، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزَّلَفة ، ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك ، ورُدِّي بركتك . فيومئذ تأكل العصابة من الرُّمّانة ، ويستظلون بقحْفها ، ويُبارَك في الرِّسْل ؛ حتى أنّ اللَّقْحَةَ من الإبل لتكفى الفئام من الناس ، واللَّقْحَةَ من البقر لتكفى القبيلة من الناس ، واللُّقْحَةَ من الغنم لتكفى الفخذ من الناس ، فبينما هم كذلك ؛ إذ بعث الله ريحاً طيبةً فتأخذهم تحت أباطهم ، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ، ويبقى شرار الناس يتهارَجون فيها تهارُج الحُمُر ، فعليهم تقوم الساعة» .

أخرجه مسلم (١٩٧/٨ - ١٩٨) ، وأبو داود (٢١٣/٢) - بِبَعْضِ اختصار ، والزيادة له ، وإسناده صحيح - والترمذي (٢٢٤١) ، وابن ماجه (٥٠٨/٢ - ٥٠٨) ، والزيادة له ، وإسناده صحيح - والترمذي (٣٧٦) ، وأحمد (١٨١/٤ - ١٨٨) ، وحنبل (٤٩/ المحري في «الشريعة» (ص٣٧٦) ، وأحمد (١/١٨ - ١٨٨) ، وحنبل (٤٩) . وابن عساكر (١/٩٤ - ٦٠٩) .

الثاني: عن جبير بن نفير عن أبيه مرفوعاً مثله ؛ دون قوله :

(قلنا: يا رسول الله ! وما إسراعه في الأرض . . . .) .

أخرجه الحاكم (٤/ ٥٣٠ ـ ٥٣١) وقال:

«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي .

وأقول: بل هو صحيح على شرط مسلم ، رجاله كلهم ثقات من رجاله . وقال الهيثمي (٣٥١/٧):

«رواه الطبراني ، وفيه عبدالله بن صالح ، وقد وثّق ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات» .

وذكره في مكان آخر (٣٤٧/٧ ـ ٣٤٨) إلى قوله : «والله خليفتي على كل مسلم» ، وقال :

«رواه البزار ، وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث ، وقد وثّق ، وضعَّفه جماعة ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)» .

قلت: هو عند الحاكم من غير طريق ابن صالح ، فصحَّ الحديث ، والحمد لله . الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت :

دخل عليَّ رسول الله عليُّ وأنا أبكي ، فقال لي : «ما يبكيك؟» ، قلت : يا رسول الله الله الله عليه :

«إِنْ يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه ، وإن يخرج الدجال بعدي ؛ فإن ربكم

ليس بأعور ، إنه يخرج في يهودية أصبهان ، حتى يأتي المدينة ، فينزل ناحيتها ، ولها يومئذ سبعة أبواب ، على كل نقب منها ملكان ، فيخرج إليه أشرار أهلها ، حتى يأتي فلسطين باب لد ، فينزل عيسى عليه السلام ، فيقتله ، شم يمكث عيسى عليه السلام ، وحكماً مقسطاً» .

أخرجه ابن حبان (١٩٠٥) ، وأحمد (٧٥/٦) ، وابنه في «السنة» (ص١٣٦) ، وابن منده (٢/٩٧) ، والداني (٢/١٤٢) عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني الحضرمي بن لاحق : أن ذكوان أبا صالح أخبره : أن عائشة أخبرته : فذكره .

قلت: وهذا إسناد صحيح ؛ قال الهيثمي (٣٣٨/٧):

«ورجاله رجال «الصحيح» ؛ غير الحضرمي بن لاحق ، وهو ثقة» .

الرابع: عن أم سلمة زوج النبي على قالت:

ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم ، فلما أصبحت دخلت على رسول الله على فأخبرته ، فقال :

«لا تفعلي ؛ فإنه إن يخرج وأنا حي ؛ يكفيكموه الله بي ، وإن يخرج بعد أن أموت ؛ يكفيكموه الله بالصالحين» ، ثم قال :

«ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال ، وإني أحذركموه: إنه أعور ، وإن الله ليس بأعور ، إنه يشي في الأرض ، وإن الأرض والسماء لله ، ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية» .

أخرجه ابن خزيمة (ص٣٢).

قلت : وإسناده على شرط مسلم ، وقال الهيثمي (٣٥١/٧) :

«رواه الطبراني ، ورجاله ثقات ؛ إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه» .

قلت : إسناد ابن خزيمة سالم منه ، ولذا قال الحافظ ابن كثير (١٣٨/١) : «قال الذهبي : إسناده قوي» .

٦ - هذه الفقرة ثبتت من حديث النواس ونفير والد جبير ، وقد سبقا في الفقرة السابقة .

٧ - وفيها أحاديث:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه :

«ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدَّث به نبي قومه؟ إنه أعور ، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار ، فالتي يقول : إنها الجنة . هي النار ، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه» .

أخرجه البخاري (٢٨٦/٦) ، ومسلم (١٩٦/٨) ، والداني في «الفتن» (ق١٩٦/٨) ، وحنبل (١/٤٩) .

وأخرجه الطيالسي (٢٧٧٩/٢١٨/٢) من طريق أخرى عنه .

الثاني: عن عائشة مرفوعاً بلفظ:

«أما فتنة الدجال ؛ فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته ، وسأحذركموه

تحذيراً لم يحذره نبي أمته: إنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه: كافر؛ يقرؤه كل مؤمن».

أخرجه أحمد (١/٩٧٦ ـ ١٤٠) ، وابن منده (٢/٩٧ و ١/١٠) .

قلت: وإسناده صحيح.

الثالث: عن ابن عمر قال: قال رسول الله على :

«إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته ، ولأصفنّه صفة لم يصفها من كان قبلي : إنه أعور ، والله تبارك وتعالى ليس بأعور ، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية».

أخرجه أحمد (٢٧/٢) ، وابنه في «السنة» (١٤٠) عن ابن إسحاق عن نافع عنه .

وتابعه جويرية عن نافع به نحوه وزاد .

وأخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عنه نحوه ، وقد مضى (ص٥١) .

الرابع: عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله على :

«لأصفن الدجال صفة لم يصفها مَنْ كان قبلي : إنه أعور ، والله عز وجل ليس بأعور» .

أخرجه أحمد (١٧٦/١ و١٨٦) ، وابنه في «السنة» (١٣٧) ، والداني (٢/١٣٠) عن محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده .

ورجاله ثقات ؛ لولا أن ابن إسحاق مدلس ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى ، وكذا البزار ؛ كما في «المجمع» (٣٣٧/٧) .

الخامس: عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله علي يقول:

«ألا كل نبي قد أنذر أمته الدجال ، وإنه يومه هذا قد أكل الطعام ، وإني عاهد عهداً لم يعهده نبي لأمته قبلي : ألا إن عينه اليمنى بمسوحة الحدقة جاحظة ، فلا تخفى ، كأنها نخاعة في جنب حائط ، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري ، معه مثل الجنة ومثل النار ، فالنار روضة خضراء ، والجنة غبراء ذات دخان . . .» الحديث بطوله ، وفيه قصة المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه ، ثم لا يستطيع قتله ، وستأتي .

أحرجه حنبل (٢/١١٨) ، وعبد بن حميد (٢/١١٨) ، وأبو يعلى (ق٦/١٨) ، والحاكم (ق٦/١٠ ـ ٦١٠/١) ، والحاكم (٥٣٧/٤ ـ ٥٣٩) وقال :

«هذا أعجب حديث في ذكر الدجال ، تفرد به عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري ، ولم يحتج الشيخان بعطية » .

قلت : وذلك لضعفه ؛ قال الهيثمي (٣٣٧/٧) وقد عزاه للبزار أيضاً : «وقد وثِّق» .

قلت: لكن قد تابعه مجالد عن أبي الوداك قال: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج بالدجال؟ فقلت: لا . فقال: قال رسول الله عليه :

«إني خاتم ألف نبي ، وأكثر ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال ، وإني قد بُيِّن لي من أمره ما لم يُبيَّن لأحد ، وإنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، وعينه اليمنى عوراء جاحظة . . .» الحديث إلى قوله : «ذات دخان» .

أخرجه أحمد (٧٩/٣).

قلت : ومجالد ليس بالقوي ، وأبو الوداك خير منه ، فالحديث حسن بجموع الطريقين . والله أعلم .

وقد رواه غير مجالد عن أبي الوداك بلفظ آخر ، وسيأتي (ص٨٠) .

السادس: عن جابر قال: قال النبي على :

«ما من نبي إلا قد حذر أمته الدجال ، ولأخبرنكم منه بشيء ما أخبر به أحد كان قبلي» ، ثم وضع يده على عينيه ، فقال :

«أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور».

أخرجه الحاكم (٢٤/١) ، وابن منده في «التوحيد» (٢/٨٢) وقال :

«وهذا إسناد مشهور الرواة» .

قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات ، وقد علقه ابن منده من حديث ابن عمر نحوه ، وفيه: «وأشار بيده إلى عينيه»(١) .

<sup>(</sup>۱) وَصَلَهُ البخاري (٣٣٢/١٣) ، ويشهد لهذه الزيادة حديث جابر الآتي (ص٨٩- ٩٠) ، وحديث أبي هريرة ؛ قال في هذه الآية : ﴿إِن الله يأمركم أَن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيراً ﴾ [النساء : ٥٨] : =

ومن طريق أخرى عنه قال : قال رسول الله علي :

«إني لخاتم ألف نبي . . . » الحديث مثل الذي قبله دون قوله : «وعينه اليمنى . . . » إلخ (١) .

قال الهيثمي (٣٤٧/٧):

«رواه البزار ، وفيه مجالد بن سعيد ، وقد ضعفه الجمهور ، وفيه توثيق» .

وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (١٢٨/١):

«وإسناده حسن ، ولفظه غريب جداً» .

٨ ـ لم أجد لهذه الفقرة شاهداً معتبراً ، فقد روى سليمان بن شهاب قال : نزل علي عبد الله بن مَغْنَم ـ وكان من أصحاب النبي على عبد الله بن مَغْنَم ـ وكان من أصحاب النبي على أنه قال :

 <sup>«</sup>رأيت رسول الله على يضع إبهامه على أذنه ، وأصبعه التي تليها على عينه ، قال أبو هريرة :
 رأيت رسول الله على يفعل ذلك» .

أخرجه أبو داود (٢٧٧/٢ - ٢٧٨) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٣١) ، والحاكم (٢٤/١) ، والحيهقي في «الأسماء» ص(١٧٨) ، وابن منده أيضاً (٢/٨٢) وقال : «رواه أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة ، ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبدالله عن عقبة ابن عامر . وروي عن الحسن بن ثوبان عن أبي الخير عن عقبة بن عامر نحوه» .

قلت: وإسناد حديث أبي هريرة صحيح على شرط مسلم ، وكذا قال الحاكم والذهبي والحافظ (٣١٨/١٣) ، وقد أعَلَّه الكوثري في تعليقه على «الأسماء» بدون حُجَّة كعادته في أحاديث الصفات .

<sup>(</sup>١) انظر: «موارد الظمأن» (١٨٩٩).

«الدجال ليس به خفاء ؛ إنه يجيء من قِبَلِ المشرق ، فيدعو لي ، فيتبع ، وينصب للناس فيقاتلهم ، ويظهر عليهم ، فلا يزال على ذلك حتى يقدم الكوفة ، فيظهر دين الله ، ويعمل به ، فيتبع ، ويحب على ذلك ، ثم يقول بعد ذلك : إني نبي . فيفزع من ذلك كل ذي لبّ ويفارقه ، فيمكث بعد ذلك حتى يقول : أنا الله . فتغشى عينه ، وتقطع أذنه ، ويكتب بين عينيه : كافر . . . » الحديث .

قال الهيثمي (٧/ ٣٤٠ ـ ٣٤١) :

«رواه الطبراني ، وفيه سعيد بن محمد الوراق ، وهو متروك» .

قلت : لكن قال الحافظ في «التقريب» :

«ضعيف» ، ولذلك قال في «الفتح» (٧٧/١٣) :

«سنده ضعيف» ، فلم يبالغ في تضعيفه ، ولكلِّ وجهة وسلف . والله أعلم . ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (٢١٧/١ ـ ٢١٨) .

ثم وجدت له شاهداً قويّاً من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ:

«بين يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين كلهم يقول: أنا نبي . أنا نبي .

أخرجه أحمد (٤٢٩/٢) بهذا اللفظ ، والشيخان وغيرهما بنحوه ، وإسناد أحمد صحيح .

ووجه دلالة الحديث وشهادته لهذه الفقرة ؛ أن الظاهر أن المسيح الدجال هو من جملة هؤلاء ـ بل هو شرهم ـ ويؤيد ما ذكرت حديث سمرة مرفوعاً : «والله ؛ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً أخرهم الأعور الدجال . . . » الحديث .

وفي سنده ضعف .

٩ \_ هذه الفقرة \_ دون التثنية \_ وردت في أحاديث :

الأول: عن عمر بن ثابت الأنصاري: أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله عليه : أن رسول الله عليه قال يوم حذّر الناس الدجال:

«إنه مكتوب بين عينيه : كافر ؛ يقرؤه من كره عمله ، أو يقرؤه كل مؤمن» ، وقال :

«تعلَّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» .

أخرجه مسلم (١٩٣/٨) ، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٨٢٠) ، وعنه الترمذي (٢٠٨٢٠) وصححه ، وكذا أحمد (٤٣٣/٥) ، والداني (٢١٢٩ - ٢) دون قوله :

«أو يقرؤه كل مؤمن» .

الثاني: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه :

«إني قد حدَّ ثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج ، دعج ، مطموس العين ، ليست بناتئة ولا حجراء ، فإن التبس عليكم ؛ فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور ، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» .

أخرجه أبو داود (٢١٣/٢) ، والأجري في «الشريعة» (ص٣٧٥) ، وأبو نعيم في «الخلية» (١/٨٣) . (١/٨٣) . وابن منده في «التوحيد» (١/٨٣) .

قلت : وإسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات . وقال الهيثمي (75/2) :

«رواه البزار ، وفيه بقية ، وهو مدلس» .

قلت: قد صرح بالتحديث عند أبي نعيم في رواياته الثلاث المشار إليها، وابن منده، وكذا عند أبي داود؛ إلا أنه لم يقع في روايته موضع الشاهد منه؛ وهو قوله:

«وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا».

الصحابة ، تقدم تخريج أحاديث أكثرهم ، فأكتفى بالإشارة إلى محالها :

الأول : عبدالله بن عمر (ص٥١ و٥٦ و٦٦) .

الثاني: أنس بن مالك (ص٥٣).

الثالث: عائشة (ص٥٩ و٢٦).

الرابع: أم سلمة (ص٦٠).

الخامس: سعد بن أبي وقاص (ص٦٢).

السادس: أبو سعيد الخدري (ص٦٤).

السابع: جابر بن عبدالله (ص٦٤).

الثامن: عبادة بن الصامت (ص٢٧).

التاسع: أسماء بنت يزيد الأنصارية ، ويأتي حديثها (ص٧٥ - ٧٦) .

العاشر: رجل من أصحاب النبي على ، ويأتي أيضاً (ص٧١) .

الحادي عشر: عن ابن عباس عن النبي عليه أنه قال:

«الدجال: هو أعور هجان، أشبه النَّاس بعبد العزى بن قطن، فإمَّا هلك الهُلك؛ فإن ربكم ليس بأعور».

أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص٣١) ، وابن حبان (١٩٠٠) ، وأحمد (حرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص٣١) ، والطبراني في «الكبير» (عرام) ، والطبراني في «الكبير» (عرام) ، وحنبل في «الفتن» (١/٤٥) ، وابن منده في «التوحيد» (١/٨٣) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

١١ \_ جاءت هذه الفقرة عن جمع من الصحابة:

الأول: أنس بن مالك ، وقد مضى حديثه (ص٥٣) .

الثاني: عائشة ، وقد مضى حديثها (ص٦١) .

الثالث: بعض أصحابه على ، وقد مضى حديثه (ص٦٧) .

الرابع: عبدالله بن عمر، وقد مضى حديثه (ص٥٦).

الخامس: حذيفة بن اليمان، وقد مضى حديثه (ص٥١ حاشية).

السادس: نفير والد جبير، وسبق تخريج حديثه (ص٥٩).

السابع: أبو بكرة الثقفي قال: قال رسول الله علي :

«الدجال أعور عين الشمال ، بين عينيه مكتوب: كافر ؛ يقرؤه الأمي والكاتب» .

أخرجه أحمد (٣٨/٥).

قلت : وإسناده صحيح ، وقال الهيثمي (٣٣٧/٧) :

«ورجاله ثقات».

الثامن: عن سفينة ، ويأتى (ص٧٧) .

التاسع: عن جابر بن عبدالله ، ويأتى أيضاً (ص٧١ ـ ٧٣) .

العاشر: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ، ويأتي (ص٥٥ ـ ٧٦) .

17 - هذه الفقرة متواترة أيضاً عن النبي على ، وردت في أحاديث أكثر الصحابة الذين أشرت إلى أحاديثهم آنفاً .

١٣ ـ وهذه وردت عن جماعة من الصحابة:

الأول: حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله على:

«الدجال أعور العين اليسرى ، جفال الشعر ، معه جنة ونار ، فناره جنة ، وجنت نار» . زاد في رواية : «فمن دخل نهره حط أجره ، ووجب وزره ، ومن دخل ناره وجب أجره ، وحُط وزره» .

أخرجه مسلم (١٩٥/٨) ، وابن ماجه (٥٠٦/٢) ، وأحمد (٥٩٧/٥) ،

والرواية الأخرى له (٤٠٣/٥) ، وسندها حسن ، وصححه الحاكم (٤٣٣/٤) ، ووافقه الذهبي ، ورواه أبو داود (٤٢٤٤) ، وهو مخرج في «المشكاة» (رقم ٥٣٩٦/ التحقيق الثاني) .

الثاني: رجل من أصحاب النبي على قال: سمعت رسول الله على يقول: «أنذرتكم فتنة الدجال، فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته: وإنه آدم، جعد، أعور عينه اليسرى، وإنه يمطر ولا ينبت الشجرة، وإنه يسلط على نفس فيقتلها، ثم يحييها، ولا يسلط على غيرها.

وإنه معه جنة ونار ، ونهر وماء ، وجبل خبز ، وإن جنته نار ، وناره جنة .

وإنه يلبث فيكم أربعين صباحاً يرد فيها كل منهل ؛ إلا أربع مساجد: مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والطور ، ومسجد الأقصى ، وإن شكل عليكم أو شبه ؛ فإن الله عز وجل ليس بأعور» .

أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٤ و ٤٣٥) ، وحنبل (٢/٥٤ ـ ٢/٥٥) .

قلت : وإسناده صحيح ، وروى ابن منده في «التوحيد» (١/٨٣) طرفه الأول ؛ وزاد :

«فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور ، ليس الله بأعور ، ليس الله بأعور» . وقال : «إسناده مقبول الرواة بالاتفاق» .

الثالث: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على:

«يخرج الدجال في خفَّة من الدين ، وإدبار من العلم ، فله أربعون ليلة

يسيحها في الأرض ؛ اليوم منها كالسنة ، واليوم منها كالشهر ، واليوم منها كالجمعة ، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه .

وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً .

فيقول للنَّاسِ: أنا ربكم . وهو أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، مكتوب بين عينيه : كافر ـ ك ف ر ؛ مهجّاة ـ يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب .

يرد كل ماء ومنهل ؛ إلا المدينة ومكة ؛ حرَّمهما الله عليه ، وقامت الملائكة بأبوابها .

ومعه جبال من خبز ، والناس في جهد ؛ إلا من تبعه .

ومعه نهران \_ أنا أعلم بهما منه \_ نهر يقول : الجنة ، ونهر يقول : النار ، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة .

(قال): ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة ؛ يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس.

ويقتل نفساً ، ثم يحييها فيما يرى الناس ، لا يسلط على غيرها من الناس ، ويقول: أيها الناس! هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل ؟! قال:

فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام ، فيأتيهم ، فيحاصرهم ، فيشتد حصارهم ، ويجهدهم جهداً شديداً .

ثم ينزل عيسى ابن مريم ، فينادي من السحر فيقول : يا أيها الناس!

ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني . فينطلقون ، فإذا هم بعيسى ابن مريم على ، فتقام الصلاة ، فيقال له: تقدم يا روح الله! فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم . فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه ، قال: فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء ، في مشي إليه فيقتله ، حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله! هذا يهودي . فلا يترك عن كان يتبعه أحداً إلا قتله » .

أخرجه أحمد (٣٦٧/٣ ـ ٣٦٨) : ثنا محمد بن سابق : ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر .

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص٣١ ـ ٣٢) ، والحاكم (٥٣٠/٤) من طريقين آخرين عن إبراهيم به مختصراً .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال «الصحيح» ؛ إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه، ومع ذلك قال الحاكم:

«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي!

الرابع: عن سفينة مولى رسول الله علي قال:

خطبنا رسول الله على فقال:

«ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته: هو أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه: كافر، يخرج معه واديان: أحدهما جنة، والآخر نار، فناره جنة، وجنته نار... ثم يسير حتى

يأتي الشام ، فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق» .

أخرجه أحمد (٢٢١/٥ ـ ٢٢٢) ، وحنبل في «الفتن» (١/٤٩) ، وابن عساكر (٦/٧٨) .

قلت : وإسناده حسن في الشواهد ، وقال ابن كثير في «النهاية» (١٢٤/١) : «وإسناده لا بأس به»!

الخامس: عن أبي هريرة ، وقد مَضَى لفظه مخرجاً (ص ٦١) .

١٤ ـ هذه الفقرة وردت في حديثين دون الاستغاثة:

الأول: عن النواس بن سمعان ، وقد مضى (ص٥٦ - ٥٨) .

الثاني: عن نفير والد جبير، وقد مضى (ص٥٥).

١٥ ـ لم أجد الآن ما يشهد لهذه الفقرة ، ولو ثبتت فهي صريحة في أن نار
 الدجال نار حقيقيَّة ، وليست تمويهاً منه لعنه الله .

نعم روى الداني في «الفتن» (٢/١٣٤) عن الأصبغ بن نباتة عن علي في حديث له موقوفاً:

«فمن ابتُلي بناره؛ فليقرأ آخر سورة (الكهف) تصير عليه النار برداً وسلاماً . . . وأشياعه يومئذ أصحاب الربا ـ العشرة باثني عشرة ـ وأولاد الزنا» .

لكن الأصبغ هذا متروك شديد الضعف ، فلا يصلح للاستشهاد به .

١٦ ـ هذه الفقرة يشهد لها حديثان:

الأول: حديث أسماء بنت يزيد الأنصاريّة ؛ يرويه شهر بن حوشب عنها قالت:

أتاني رسول الله على في طائفة من أصحابه ، فذكر الدجال ، فقال رسول الله على :

«إن قبل خروجه ثلاث سنين ؛ تمسك السماء السنة الأولى ثلث قطرها والأرض ثلثي والأرض ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها ، والسنة الثانية تمسك السماء ثلثي فالسنة الثالثة تمسك السماء ما فيها والأرض ما فيها ، حتى يهلك كل ذي ضرس وظلف .

وإن من أشد فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن أحييت لك إبلك عظيمة ضروعها طويلة أسنمتها تجتر؛ تعلم أني ربك؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيتمثل له الشياطين [على صورة إبله، فيتبعه]، قال: ويقول للرجل: أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك وأمك؛ أتعلم أني ربك؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيتمثل له الشياطين [على صورهم، فيتبعه].

قال: ثم خرج رسول الله على خاجته ، فَوَضَعْتُ له وضوءاً ، فانتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم ، فأخذ رسول الله على بلحمتي (وفي رواية: عضادتي) الباب ، فقال: «مهيم؟» . [وكانت كلمة من رسول الله على إذا سأل عن أمر يقول: «مهيم؟» ، قالت أسماء:] فقلت: يا رسول الله ! خَلَعْتَ

قلوبهم بالدجال . فقال رسول الله عليه :

«[ليس عليكم بأس] ، إن يخرج وأنا فيكم ؛ فأنا حجيجه ، وإن متّ ؛ فالله خليفتي على كل مؤمن» .

[قالت: قلت: أمعنا يومئذ قلوبنا هذه يا رسول الله؟

قال : «نعم ؛ أو خير ، إنه توفي إليه ثمرات الأرضين وأطعمتها» .

قالت: والله ؛ إن أهلي ليختمرون خميرتهم ؛ فما يدرِك حتى أخشى أن أفتن من الجوع] ، وما يجزي المؤمنين يومئذ؟

قال : «يجزيهم ما يجزي أهل السماء» .

[قالت: يا نبي الله ! ولقد علمنا أن لا تأكل الملائكة ولا تشرب.

قال: «ولكنهم يُسَبِّحون ويقدّسون ، وهو طعام المؤمنين يومئذ وشرابهم] ؛ التسبيح والتقديس ، [فمن حضر مَجْلسِي وسمع قولي ؛ فليبلغ الشاهد الغائب ، واعلموا أن الله صحيح ليس بأعور ، وأن الدجال أعور ، مسوح العين ، بين عينيه مكتوب : كافر ؛ فيقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب]» .

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٨٢١/٣٩١/١١) ، والطيالسي المحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٥٥ و٤٥٥) ، وحنبل بن إسحاق الشيباني (٢٧٧٥/٢١٧/٢) ، وأحمد (١/٤٦٦ و٤٥٦) ، وابن عساكر في «التاريخ» (١/٤٦ - ٦١٦/١) ، وعبدالله في «السنة» (١٤١) ، وكذا أبو عمرو الداني في «الفتن» (١/١٦٦) طرفه الأخير من طرق عن شهر به .

وقال ابن كثير (١/٥/١):

«وهذا إسناد لا بأس به».

وفي رواية لأحمد (٢/٤٥٤) ، وحنبل (١/٥٤ ـ ٢) ، وعبدالرزاق أيضاً (٢٠٨٢٢) من طريق ابن خثيم عن شهر به مرفوعاً بلفظ:

«يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة ؛ السنة كالشهر ، والشهر كالجمعة ، والجمعة كاليوم ، واليوم كاضطرام السعفة في النار» .

وقال الهيثمي (٣٤٧/٧):

«رواه الطبراني ، وفيه شهر بن حوشب ، ولا يحتمل مخالفته للأحاديث الصحيحة : أنه يلبث في الأرض أربعين يوماً . وفي هذا أربعين سنة . وبقية رجاله ثقات» .

الثاني : حديث جابر المتقدم (ص٧١ - ٧٣) ، وفيه :

«ويبعث الله معه شياطين تكلّم الناس».

١٧ ـ فيها أحاديث:

الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله على حديثاً طويلاً عن الدجال، فقال فيما يحدثنا:

«يأتي الدجال ، وهو محرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ، فيخرج إليه رجل [متلئ شباباً] يومئذ [من المؤمنين] ، هو خير الناس أو من خيرهم ؛

فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله على حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته ؛ أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى: والله ؛ ما كنت قط أشد بصيرة فيك مني الآن! قال: فيريد قتله الثانية ، فلا يسلط عليه».

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٢٤) : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : أن أبا سعيد الخدري قال : فذكره ، وزاد :

«قال معمر: وبلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة من نحاس. وبلغني أنه الخضر؛ الذي يقتله الدجال ثم يحييه».

ومِنْ طريق عبدِالرزاق ابنُ حبانَ (٦٧٦٣).

وأخرجه أحمد (٣٦/٣) أيضاً عن عبدالرزاق دون قول معمر المذكور.

وكذلك أخرجه البخاري (٨٦/١٣ ـ ٨٨) ، ومسلم (١٩٩/٨) ، وابن منده (١/٩٥) من طرق أخرى عن الزهري به ، وزاد مسلم :

«قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام».

قلت: وأبو إسحاق هذا إنما هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد راوي «صحيح مسلم» عنه ؛ كما جزم به الحافظ (٨٨/١٣ ـ ٨٩) تبعاً لعياض والنووي وغيرهما .

قلت: وسلفه في ذلك بلاغ معمر المتقدم، ولا حجة فيه ؛ لأنه بلاغ لا يُدْرَى قائلُه، ولو دري فهو مقطوع، والخضر قد مات قبل النبي الله

ولم يدركه ؛ على ما هو الراجح عند المحققين . ولذلك قال ابن العربي :

«سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدَّجال هو الخضر. وهذه دعوى لا برهان لها».

الشاني: عن رجل من أصحاب النبي على ، وقد مضى (ص٧١)، وفيه:

«وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ، ولا يسلط على غيرها» .

الثالث: عن النواس بن سمعان ، وقد مضى (ص٥٦ - ٥٨) ، وفيه:

«ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً ، فيضربه بالسيف ، فيقطعه جزلتين رمية الغَرَض ، ثم يدعوه ، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» .

الرابع: عن عبدالله بن مغنم، وقد مضى طرف حديثه الأول (ص٦٦)، وتمامه:

«ثم يدعو برجل ـ فيما يرون ـ فيؤمر به فيقتل ، ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة ، فيفرق بينها حتى يراه الناس ، ثم يجمع بينها ، ثم يضرب بعصاه فإذا هو قائم ، فيقول : أنا الله أحيي وأميت . وذلك كله سحر يسحر به أعين الناس ؛ ليس يعمل من ذلك شيئاً» .

قلت : وسنده ضعيف ، وهو بهذا السياق منكر . والله أعلم .

الخامس : عن عبدالله بن عمرو ، ويأتي في الفقرة التالية .

١٨ ـ فيها حديثان:

الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه :

«يخرج الدجال ، فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ، فتلقاه المسالح - مسالح الدجال \_ فيقولون له : أين تعمد؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج . قال : فيقولون له : أُو ما تؤمن بربنا؟ فيقول : ما بربِّنا خفاء . فيقولون : اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال ، فإذا رآه المؤمن قال : يا أيها الناس ! هذا الدجال الذي ذكر رسول الله على . قال : فيأمر الدجال به فَيُشَبَّحُ ، فيقول : خذوه وشَبِّحوه . فيوسع ظهره وبطنه ضرباً ، قال : فيقول : أَوَ ما تؤمن بي؟ قال : فيقول : أنت المسيح الكذاب . قال : فيؤمر به ، فيؤشر بالمئشار من مفْرَقه حتى يفرق بين رجليه ، قال : ثم يمشي الدجال بين القطعتين ، ثم يقول له : قم . فيستوي قائماً ، قال : ثم يقول له : أتؤمن بي؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال: ثم يقول: يا أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه ، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً ، فلا يستطيع إليه سبيلاً ، قال : فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به ، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار ، وإنما ألقي في الجنة». فقال رسول الله عليه :

«هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» .

أخرجه مسلم (٢٠٠/٨) ، وابن منده (١/٩٥) من طريق قيس بن وهب عن أبي الوداك عنه . وأخرجه الحاكم وغيره بمن سبق (ص ٦٣) من طريق عطية عنه نحوه . والآخر : عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله عليه : أنه قال في الدجال :

«ما شبّه عليكم منه فإن الله ليس بأعور ، يخرج فيكون في الأرض أربعين صباحاً ، يرد منها كل منهل ؛ إلا الكعبة ، وبيت المقدس ، والمدينة ، الشهر كالجمعة ، والجمعة كاليوم ، ومعه جنة ونار ، فناره جنة ، وجنته نار ، معه جبل

يدعو رجلاً فلا يسلطه الله إلا عليه ، فيقول: ما تقول في ؟ فيقول: أنت عدو الله ، وأنت الدجال الكذاب . فيدعو بمنشار ، فيضعه حذو رأسه ، فيشقه حتى يقع على الأرض ، ثم يحييه ، فيقول: ما تقول؟ فيقول: والله ؛ ما كنت أشد بصيرة مني فيك الآن ، أنت عدو الله الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله على . قال: فيهوي إليه بسيفه فلا يستطيعه ، فيقول: أخروه عني» .

قال الهيثمي (٧/ ٣٥٠):

من خبز ، ونهر من ماء .

«رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم» .

ولذلك استغربه الذهبي ؛ كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في «النهاية» (١٣٤/١) .

(تنبيه): في هذين الحديثين أن الرجل المؤمن ينشره الدجال بالمنشار، وفي حديث النواس المتقدم أنه «يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين».

فقال الحافظ (٨٧/١٣) : قال ابن العربي :

«فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلاً منهما قِتْلةً غير قِتْلة الآخر». قال الحافظ:

«كذا قال ، والأصل عدم التعدد ، ورواية المئشار تُفَسِّر رواية الضرب بالسيف ، فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالمئشار ، وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة ، ويكون قوله : «فضربه بالسيف» مفسراً لقوله : إنه نشره ، وقوله : «فيقطعه جزلتين» ؛ إشارة إلى آخر أمره لما ينتهى نشره» .

١٩ ـ يشهد لها حديثان:

الأول: حديث النواس بن سمعان المتقدم (ص٥٦ ـ ٥٨) .

والآخر: حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية المتقدم أيضاً (ص٥٧ ـ ٧٦) .

٢٠ - يشهد لها أيضاً الحديثان المشار إليهما آنفاً.

٢١ - يشهد لها أيضاً الحديثان المشار إليهما .

٢٢ ـ هذه الفقرة جاءت في أحاديث جماعة من الصحابة:

الأول : أنس بن مالك ، وسيأتي حديثه في تخريج الفقرة (٢٤) (ص٩٠) .

الثاني: فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة والدجال(١) من رواية تميم الدارى ، وفيه أن الدجال قال:

<sup>(</sup>۱) اعلم أنّ هذه القصة صحيحة - بل متواترة - لم ينفرد بها تميم الدّاري ؛ كما يظنّ بعض الحهلة من المعلقين على «النهاية» لابن كثير (ص٩٦ - طبعة الرياض) ، فقد تابعه عليها أبو هريرة وعائشة وجابر ؛ كما يأتي (ص٨٣ و٨٧) .

«وإني مخبركم عني: إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة ؛ غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة ـ أو: واحداً ـ منهما ؛ استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، قالت: قال رسول الله عنها ـ وطعن بمخصرته في المنبر ـ: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة ، هذه طيبة (يعني: المدينة)، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟». فقال الناس: نعم.

قال: «فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه ، وعن المدينة ومكة » .

أخرجه مسلم (۲۰۰/۸) ، وأحمد (۲۱۳/۱ و ٤١٨) ، وكذا الطيالسي اخرجه مسلم (۲/۱۵ و ۲۱۸) ، وحنبل (۲/۱۵ و ۲۱۸) ، وحنبل (۲/۱۵ و ۱/۱۸) ، وابن منده (۱/۹۸ و ۲) من طرق عن عامر الشعبي عنها .

وكذا أخرجه الترمذي (٢٢٥٤) ، وأبن ماجه (٢٠٦/ ٥٠٠٥) ، والآجري (ص٣٧٦ ـ ٣٧٩) مختصراً ؛ لكنهم لم يذكروا مكة ، وهو رواية للإمام أحمد (٣٧٣ ـ ٣٧٣) ، وابن منده (٢/٩٧) .

الثالث: عائشة رضي الله عنها ، فقد قال الشعبي في رواية أحمد الأخيرة الأنفة الذكر:

فلقيت الحرر بن أبي هريرة ، فحدثته حديث فاطمة بنت قيس ، فقال :

أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة ؛ غير أنه قال : قال رسول الله على أبي أنه نحو المشرق» . قال : ثم لقيت القاسم بن محمد ، فذكرت له حديث فاطمة فقال : أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة ؛ غير أنها قالت : «الحرمان عليه حرام : مكة والمدينة» .

أخرجه أحمد (٣٧٣/٦ ـ ٣٧٤ و٤١٨ ع ٤١٨) من طريق مجالد عن عامر .

ومجالد ـ وهو ابن سعيد ـ ليس بالقوي ، ولم يحفظ ذكر مكة في حديث فاطمة ، ولذلك غاير بين حديثها وحديث عائشة ، وهما في الحقيقة متفقان ؛ لأن ذكر مكة ثابت في حديث فاطمة أيضاً عند مسلم وغيره ؛ كما سبق من طرق عن عامر عنها .

وفي رواية لأحمد (٢٤١/٦) من طريق داود \_ وهو ابن أبي هند \_ عن عامر عن عائشة مرفوعاً مختصراً بلفظ:

«لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة».

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن منده نحوه .

الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه :

«على أنقاب المدينة ملائكة ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» .

أخرجه البخاري (٧٦/٤) ، ومسلم (١٢٠/٤) ، وأحمد (٢٣٧/٢ و٣٣١) ، والداني (٢/١٢٨) من طرق عنه .

وفي طريق أخرى لأحمد (٤٨٣/٢) بلفظ:

«المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة ، على كل نقب منها . . .» .

وفي أخرى لمسلم ، وأبي يعلى أيضاً (٢/٢٩٢ ـ مصورة المكتب) :

«يأتي المسيح من قبل المشرق ، همته المدينة ، حتى ينزل دبر أحد ، شم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام ، وهنالك يهلك» .

الخامس: أبو بكرة الثقفي قال:

أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله وظل فيه شيئاً ، فقام رسول الله وظل خطيباً فقال :

«أما بعد ؛ ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه ، وإنه كذاب من ثلاثين كذاباً يخرجون بين يدي الساعة ، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رُعْبُ المسيح ؛ إلا المدينة ؛ على كل نقب من نقابها ملكان يذبّان عنها رعب المسيح» .

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٢٣) ، وأحمد (٤١/٥ و٤٧) عنه وعن غيره عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عنه .

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة ، فإن رجاله ثقات رجال البخاري ؛ لكن معمراً قد خالفه ثقتان ، وهما عُقيل ـ وهو ابن خالد الأيلي ـ وابن أخي ابن شهاب عن شهاب ـ واسمه محمد بن عبدالله بن مسلم ـ فقالا : عن ابن شهاب عن طلحة : أن عياض بن مسافع أخبره عن أبي بكرة .

أخرجه أحمد (٤٦/٥).

قلت: وهذا أصح (۱) ، وعياض هذا مجهول ؛ لكنه قد توبع على الشطر الأخير منه ، فقال: إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي على قال:

«لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ، لها يومئذ سبعة أبواب ، على كل باب ملكان» .

أخرجه البخاري (٧٦/٤) ، وأحمد (٤٣/٥ و٤٧) ، واستدركه الحاكم (٤٢/٤) فوهم! وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري أيضاً رقم (٥٤٢/٤) من طريق مالك ، وهذا في «الموطأ» (٨٨/٣) .

السادس: رجل من أصحاب النبي ﷺ ، وقد مضى حديثه (ص٧١) .

السابع: جابر بن عبدالله، وقد مضى حديثه أيضاً (ص٧١ - ٧٣)، ويأتي بطريق آخر قريباً.

الثامن: أبو سعيد الخدري ، وقد مضى (ص٧٧ ـ ٧٨) .

التاسع: عبدالله بن عمرو، وقد مضى أيضاً (ص٨١) .

العاشر: عن أنس مثل حديث أبي هريرة عند الشيخين.

أخرجه البخاري (٧١٣٤) ، والترمذي (٢٢٤٣) ، وابن حبان (٦٧٦٦) ،

<sup>(</sup>١) ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (٤١/٤) من طريق عبدالرزاق وغيره عن معمر به ، وقال : «قد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن الزهري ، فإن طلحة بن عبدالله ابن عوف لم يسمعه من أبي بكرة ؛ إنما سمعه من عياض بن مسافع عن أبي بكرة ، هكذا رواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد عن الزهري» ، ثم ساق إسناده إليهما .

وأحمد (٢٠٢/٣ و٢٠٦ و٢٧٧).

٢٣ ـ فيها أحاديث:

الأول: عن فاطمة بنت قيس ، وقد ذكرت لفظه قريباً (ص٨٢ - ٨٣) .

الثاني : عن جابر أيضاً قال :

قام رسول الله على ذات يوم على المنبر فقال:

«يا أيها الناس! إني لم أقم فيكم لخبر جاءني من السماء (فذكر حديث الجساسة مختصراً، وفيه:) قال: هو المسيح تطوى له الأرض في أربعين يوماً؛ إلا ما كان من طيبة».

قال رسول الله عليه الله عليه ملك : «وطيبة المدينة ، ما باب من أبوابها إلا عليه ملك مُصلّت سينفه عنعه ، وبمكة مثل ذلك» .

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (ص٢/١١٣ و٢/١١٣) من طريقين عن محمد بن فضيل: ثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عنه .

قلت : وهذا إسناد حسن ، وهو على شرُطِ مسلم . وقال الهيثمي (٣٤٦/٧) : «رواه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال (الصحيح)» .

الثالث: محْجَن بن الأدرع ، قال:

 عافية الطير والسباع ؛ يأكل ثمرها ، ولا يدخلها الدجال إن شاء الله ، كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك مصلت يمنعه عنها» .

أخرجه الحاكم (٤٧٧٤) وقال:

«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي!

قلت: فيه انقطاع كما يأتي بيانه.

٢٤ ـ فيها أحاديث:

الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال:

«ينزل الدجال في هذه السبخة ؛ بِمَرِّ قناة ، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء ، حتى أن الرجل ليرجع إلى حميمه ، وإلى أمه ، وابنته ، وأخته ، وعمته ؛ فيوثقها رباطاً ؛ مخافة أن تخرج إليه ، ثم يسلط الله المسلمين عليه ، فيقتلونه ، ويقتلون شيعته ، حتى أن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر ، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم : هذا يهودي تحتى فاقتله » .

أخرجه أحمد (٦٧/٢) ، وحنبل في «الفتن» (٢/٥١ ـ ٢/٥١) .

قلت : وإسناده حسن ؛ لولا عنعنة محمد بن إسحاق .

الثاني: عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً:

«يأتي الدجال ـ وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ـ فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة ، فيخرج إليه يومئذ رجل . . .» الحديث .

أخرجه الشيخان وغيرهما ، وقد مضى بلفظ عبدالرزاق (ص٧٧ - ٧٨) .

الثالث: عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله على خطب الناس فقال: «يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ قال: الخلاص وما يوم الخلاص؟» (ثلاثاً)، فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال:

«يجيء الدجال فيصعد أُحُداً ، فينظر المدينة ، فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد . ثم يأتي المدينة ، فيجد بكل نقب منها ملكاً مصلتاً ، فيأتي سبخة الجُرُف ، فيضرب رواقه ، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات ، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه ، فذلك يوم الخلاص» .

أخرجه أحمد (٣٣٨/٤) ، وحنبل (٢/٤٦ - ١/٤٧) ، والحاكم (٤٢٧/٤ و٤٣ه) وقال :

«صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي .

وهو كما قالا إن سلم من الانقطاع بين عبدالله بن شقيق ومحجن ، فقد أُدخل بينهما رجاء بن أبي رجاء الباهلي في رواية لأحمد وحنبل (١/٤٦) ، وإسنادها أصح من إسناد الرواية الأولى ؛ لكنها على كل حال لا بأس بها في الشواهد .

الرابع: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال:

أشرف رسول الله على على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه ، فقال :

«نعمت الأرض المدينة ، إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك

لا يدخلها ، فإذا كان كذلك ؛ رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات ، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه ، وأكثر - يعني - من يخرج إليه النساء ، وذلك يوم الخلاص ، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد ، يكون معه سبعون ألفاً من اليهود ، على كل رجل منهم ساج وسيف مُحلّى ، فتضرب رقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول» .

ثم قال رسول الله عليه :

«ما كانت فتنة ـ ولا تكون حتى تقوم الساعة ـ أكبر من فتنة الدجال ، ولا من نبي إلا وقد حذر أمته ، ولأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي » ، شم وضع يده على عينه ، ثم قال :

«أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور».

أَخرَجه أحمد (٢٩٢/٣) ، وابنُه في «السُّنَّة» (١٣٨) .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير زهير ـ وهو ابن محمد الخراساني ـ وفيه ضعف . وقال ابن كثير (١٢٧/١) :

«وإسناد جيد ، وصححه الحاكم» .

وله طريق أخرى مختصراً في «الإحسان» (٦٦١٦) .

الخامس: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علي :

«يجيء الدجال فيطأ الأرض ؛ إلا مكة والمدينة ، فيأتي المدينة ، فيجد بكل نقب من نقابها صفوفاً من الملائكة ، فيأتى سنَبْخَة الجُرُف ، فيضرب رواقه ،

فترجف المدينة ثلاث رجفات ، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة» .

أخرجه البخاري (٢٩٦/ ٤٦٦/١ ـ أوروبا) ، ومسلم (٢٠٦/ ـ ٢٠٦) ، وأحمد (٣١/ ٢٠ ـ ٢٠٦/١) ، وأحمد (٣١/٣) و٢٠١ و ٢٣٨ و ٢٩٢ ) ، والداني في «الفتن» (٢/١٢٧ ـ ٢/١٢٨) .

٢٥ ـ فيها ثلاثة أحاديث:

الأول: عن أنس.

الثاني : عن جابر .

الثالث: عن محجن.

ومضت ثلاثتها أنفاً.

الرابع: عن رجل من الأنصار عن بعض أصحاب محمد على قال: ذكر رسول الله على الدجال ، فقال:

«يأتي سباخ المدينة ، وهو محرم عليه أن يدخل نقابها ، فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين ـ وهي الزلزلة ـ فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة ، ثم يولي الدجال قبل الشام ، حتى يأتي بعض جبال الشام ، فيحاصرهم ، وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام ، فيحاصرهم الدجال نازلاً بأصله ، حتى إذا طال عليهم البلاء ؛ قال رجل من المسلمين يا معشر المسلمين ! حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأرضكم هكذا؟! هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين ؛ بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم؟ فيبايعون أنتم إلا بين إحدى الحسنيين ؛ بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم؟ فيبايعون

على الموت بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم ، ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ فيها كفه ، قال : فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم ، وبين أظهرهم رجل عليه لأمته ، فيقولون : من أنت يا عبدالله ؟ فيقول : أنا عبدالله ورسوله ، وروحه ، وكلمته ، عيسى ابن مريم ، اختاروا بين إحدى ثلاث : بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذاباً من السماء ، أو يخسف بهم الأرض ، أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم . فيقولون : هذه يا رسول الله ! أشفى عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم . العظيم الطويل الأكول الشروب لا تُقلِ لصدورنا ولأنفسنا . فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تُقلِ يده سيفه من الرعدة ، فيقومون إليهم فيسلطون عليهم ، ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص ، حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله » .

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٣٤) عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عنه .

قلت: وإسناده ثقات رجال الشيخين ؛ غير الرجل الأنصاري ؛ فإنه لم يسم ، ويحتمل أن يكون صحابيّاً ؛ لأن الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره ، فإن كان كذلك فالسند صحيح ؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر عند أهل السنة .

٢٦ ـ يشهد لها حديثان:

الأول : حديث جابر المتقدم (ص٨٩ ـ ٩٠) ، وفيه :

«وذلك يوم الخلاص ، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» .

والآخر : حديث أبي هريرة : أن رسول الله عليه قال :

«ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث ، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» .

أخرجه مسلم (١٢٠/٤).

٢٧ ـ فيها حديثان:

الأول: حديث محجن بن الأدرع ، وقد مضى (ص٨٩) .

الآخر: حديث جابر بن عبدالله ، وقد مضى أيضاً (٨٩ ـ ٩٠) .

٢٨ ـ فيها حديثان أيضاً:

الأول: عن أم شريك نفسها قالت: سمعت رسول الله عليه يقول:

«ليفرنَّ الناس من الدجال في الجبال» ، قالت أم شريك : يا رسول الله ! فأين العرب يومئذ؟ قال : «هم قليل» .

أخرجه مسلم (7.7/7) ، والترمذي  $(7977)^{(1)}$  ، وأحمد (7.773) .

الآخر: عن عائشة:

أن رسول الله على ذكر جهداً شديداً يكون بين يدي الدجال ، فقلت : يا رسول الله ! فأين العرب يومئذ؟ قال :

<sup>(</sup>١) قلت: وفات الأستاذ الدعاس أنّه في «مسلم» ؛ فقال في تعليقه على «الترمذي» : «تَفَرَّدَ به الترمذي» .

«يا عائشة! العرب يومئذ قليل». فقلت: ما يجزي المؤمنين يومئذ من الطعام؟ قال: «ما يجزي الملائكة؛ التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل». قلت: فأي المال يومئذ خير؟ قال: «غلام شديد يسقي أهله من الماء، وأما الطعام فلا طعام».

أخرجه أحمد (١٢٥/٦) ، وحنبل (٢/٤٧) ، وأبو يعلى (١١٣٣/٣) عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن الحسن عنها .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الحسن ـ وهو البصري ـ مدلس .

وعلى بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ ضعيف .

وذهل عنه الهيثمي فقال (٣٣٥/٧):

«رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجاله رجال (الصحيح)»!

٢٩ ـ لم أجد لها شاهداً.

٠٠ ـ يشهد لها حديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله على :

«المهدي منا أهل البيت؛ يصلحه الله في ليلة».

وهو حديث ثابت مخرج في «الصحيحة» (٢٣٧١) .

٣١ ـ يشهد لهذه الفقرة أحاديث:

الأول : عن عثمان بن أبي العاص قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

«يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين ، ومصر بالحيرة ،

ومصر بالشام ، فيفزع الناس ثلاث فزعات ، فيخرج الدجال في إعراض الناس ، فيهزم من قبل المشرق ، فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين ، فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نُشامّه ننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب ، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ، ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان ، وأكثر تبعه اليهود والنساء ، ثم يأتي المصر الذي يليه ، فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامّه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب ، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليه م بغربي الشام .

وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق ، فيبعثون سرحاً لهم ، فيصاب سرحهم ، فيشتد ذلك عليهم ، وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد ، حــتى أن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله .

فبينما هُمْ كذلك ؛ إذ نادى مناد من السحر : يا أيها الناس ! أتاكم الغوث (ثلاثاً) . فيقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان !

وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ، فيقول له أميرهم : روح الله ! تقدم صل في فيقول : هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلي ، فإذا قضى صلاته ؛ أخذ عيسى حربته ، فيذهب نحو الدجال ، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص ، فيضع حربته بين ثندوته فيقتله ، وينهزم أصحابه ، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحداً ، حتى أن الشجرة لتقول له : يا مؤمن ! هذا كافر . ويقول الحجر : يا مؤمن ! هذا كافر .

. (٤٧٩ - ٤٧٨/٤) ، والحاكم (٤٧٨/٤ - ٤٧٩) .

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير علي بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ وهو ضعيف .

الثاني: عن جابر بن عبدالله ، وقد مضى حديثه (٧١ - ٧٣) .

وقد أخرج مسلم (٩٥/١) موضع الشاهد منه من طريق أخرى عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبدالله مرفوعاً بلفظ:

«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ، فيقول أميرهم : تعال صل لنا . فيقول : لا ؛ إن بعضكم على بعض أمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة » .

وهو مخرج في «الصحيحة» (١٩٦٠) ، وقد أخرجه الداني أيضاً (٢/١٤٢) . الثالث : عن أبي هريرة ، وقد مضى حديثه (ص٥٤) بلفظ :

«ثم ينزل عيسى ابن مريم على من السماء فيؤم الناس ، فإذا رفع رأسه من ركعته قال : سمع الله لمن حمده ، قتل الله المسيح الدجال ، وظهر المسلمون» .

الرابع: عن النواس بن سمعان ، وقد مضى حديثه (ص٥٦ - ٥٨) .

الخامس: عن عائشة ، وقد مضى حديثها (ص٥٩ - ٦٠) .

السادس: بعض أصحاب محمد ﷺ ، وقد مضى (٩٢-٩٢) .

السابع: عن سمرة: أن النبي على كان يقول:

«إن الدجال خارج ، وهو أعور عين الشمال ، عليها ظفرة غليظة ، وإنه يبرئ

الأكمه والأبرص ، ويحيي الموتى ، ويقول للناس : أنا ربكم . فمن قال : أنت ربي . فقد فتن ، ومن قال : أنت بي . فقد فتن ، ومن قال : ربي الله . حتى يموت ؛ فقد عصم من فتنته ، ولا فتنة بعده ، ولا عذاب عليه ، فيلبث ما شاء الله .

ثم يجيء عيسى ابن مريم عليهما السلام من قبل المغرب ؛ مصدقاً بحمد عليه وعلى ملته ، فيقتل الدجال ، ثم إنما هو قيام الساعة » .

أخرجه أحمد (١٣/٥).

قلت: وإسناده صحيح ؛ لولا عنعنة الحسن البصري ، وأما الحافظ في «الفتح» (٤٧٨/٦) ؛ فجزم بأن إسناده حسن!

الثامن : عن أبي هريرة أيضاً : أن النبي عليه قال :

«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم [من السماء] فيكم ، وإمامكم (وفي رواية : وأمَّكم) منكم؟» . قال : ابن أبي ذئب \_ أحد رواته \_ : تدري ما «أمَّكم منكم» أمَّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم على .

أخرجه البخاري (٣٨٤/٦) ، ومسلم (٩٤/١) ، وعبدالرزاق (٢٠٨٤١) ، وأحمد (٢٧٢/٢ و٣٣٦) ، وابن منده (٢/٤١) ، والبيهقي في «الأسماء» (ص٤٢٤) ، والزيادة له .

ومن طريق ثانية عنه مرفوعاً بلفظ:

«والذي نفسي بيده ؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الحرب ، ويفيض المال حتى لا يقبله

أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» ، ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكتابِ إِلاَ لَيُؤْمِنَنَ بِهُ قَبْلَ مُوتِهِ وَيُومَ القيامةِ يكونُ عليهم شهيداً ﴾ [النساء: ١٥٩] .

أخرجه البخاري (٣٨٢/٦ ـ ٣٨٣) ، ومسلم (٩٣ ـ ٩٤) ، والترمذي (٢٢٣٤) وصححه ، والطيالسي (٢٧٨٢/٢١٩/٢) ، وأحمد (٢/٠٢١ و٢٧٢ و٥٣٥) ، وليس عند هؤلاء الثلاثة قراءة الآية ، وهو رواية للشيخين ، وابن ماجه (٢/٢٥) ، والآجري (ص٣٨١) ، وعبدالرزاق (٢٠٨٤٠) ، والداني (٣٨١ ـ ٢) ، وابن منده في «الإيمان» (١/٤١) .

ومن طريق ثالثة عنه بلفظ:

«والله ؛ لينزلن ابن مرم حكماً عادلاً ، فليكسرنَّ الصليب ، ولي قتلن الخنزير ، وليضعن الجزية ، ولتُتْركَنَّ القِلاصُ فلا يُسعى عليها ، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» .

أخرجه مسلم (٩٤/١) ، وأحمد (٤٩٤/٢) ، والأجري (ص٣٨٠) ، وابن منده (٢/٤١) .

وفي رابعة - وهي عن محمد بن سيرين - عنه مرفوعاً:

«يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماماً مهديّاً وحكماً عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، وتضع الحرب أوزارها» .

أخرجه أحمد (٤١١/٢).

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي رواية عن ابن سيرين قال:

«ينزل ابن مريم عليه لأمته ومصرتان بين الأذان والإقامة ، فيقولون له : تقدم . فيقول : بل يصلي بكم إمامكم ، أنتم أمراء بعضكم على بعض» .

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٣٨).

وإسناده صحيح مقطوع ، وهو في حكم المرفوع مرسلاً .

وفي أخرى عن معمر قال:

«كان ابن سيرين يرى أنه المهدي الذي يصلي وراءه عيسى» .

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٣٩).

وفي طريق خامسة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

«ينزل عيسى ابن مريم ، فيقتل الخنزير ، ويمحو الصليب ، وتجمع له الصلاة ، ويعطي المال حتى لا يقبل ، ويضع الخراج ، وينزل الروحاء ، فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما» ، قال : وتلا أبو هريرة : ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنَن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ [النساء : ١٥٩] . فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال : (يؤمن به قبل موته) : عيسى ، فلا أدري هذا كله حديث النبي إلى أو شيء قاله أبو هريرة؟

أخرجه أحمد (٢٩٠/٢ ـ ٢٩١).

قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرج منه نزوله بـ (الروحاء)

والإهلال (٢٠/٤) ، وكذلك رواه عبدالرزاق (٢٠٨٤٢) ، والداني (١/١٤٤) ، وابن منده (٢/٤١) .

## وفي سادسة عنه مرفوعاً:

«ليس بيني وبينه نبي (يعني: عيسى) ، وإنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين بمصرتين ، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ، فيقاتل الناس على الإسلام ، فيدق الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ، ويهلك [الله في زمانه] المسيح ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ، ويهلك [الله في زمانه] المسيح الكذاب] الدجال ، [وتقع الأمنة على الأرض ؛ حتى ترتع الأسود مع الإبل ، والنمار مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم] ، فيمكث في الأرض أربعين سنة ، ثم يتوفى ، فيصلي عليه المسلمون [ويدفنونه]» . أخرجه أبو داود (٢١٤/٢) ، والسياق له ، وابن حبان (١٩٠٢ و١٩٠٣) ، والأجري وأحمد (٢١٤ و٢٠١٤) ، والأجري وأحمد (٣٨٠) ، وعبدالرزاق (٢٠٨٤) وزاد: «وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين» ، ولها شاهد في الطريق التالية .

قلت: وإسناده صحيح ، وصححه الحافظ ، وهو محرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢١٨٢) .

وفي سَابِعة عنه مرفوعاً:

«يوشك المسيح عيسى ابن مريم أن ينزل حكماً قسطاً ، وإماماً عدلاً ،

فيقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، وتكون الدعوة واحدة» .

أخرجه أحمد (٣٩٤/٢).

قلت: وإسناده حسن.

وفي ثامنة عنه مرفوعاً نحوه دون الجملة الأخيرة ، وزاد:

«ويرجع السلم، وتتخذ السيوف مناجل، وتذهب حمة كل ذات حمة، وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها، ويراعي الأسد البقر فلا يضرها».

أخرجه أحمد (٤٨٢/٢ ـ ٤٨٣) عن فليح عن الحارث بن فضيلِ الأنصاري عن زياد بن سعد عنه .

قلت : وإسناده على ما قال ابن كثير (١٦٩/١) :

«جيد ، قوي ، صالح»!

وفيه نظر عندي من وجهين:

الأول: أن زياد بن سعد هذا ـ وهو المدني الأنصاري ـ أورده ابن أبي حاتم (٥٣٣/٢/١) من رواية ابنه سعد بن زياد أيضاً عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأورده ابن حبان في «الثقات» (٧٣/١) .

والآخر: أن فليحاً هذا \_ وهو ابن سليمان الخزاعي \_ وإن كان من رجال الشيخين ؛ فهو كثير الخطأ ؛ كما قال الحافظ في «التقريب»

قلت : فالأولى أن يقال : إنه قوي بما قبله .

## وفي تاسعة عنه مرفوعاً بلفظ:

«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ ، فإذا تصافُّوا قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سَبَوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون: لا والله ؛ لا نخلى بينكم وبين إخواننا . فيقاتلونهم ، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ، ويقتل ثلثهم - أفضل الشهداء عند الله \_ ويَفْتَتح الثلث لا يفتنون أبداً ، فيفتتحون قسطنطينية (وفي رواية: فيبلغون قسطنطينية فيغنمون) ، (وفي طريق أخرى عنه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟» ، قالوا: نعم يا رسول الله ! قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق ، فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ، ولم يرموا بسهم ، قالوا: لا إله إلا الله ، والله أكبر . فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر ، ثم يقولوا الثانية : لا إله إلا الله ، والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر . فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا) ، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون ؛ إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح [الدجال] قد خلفكم في أهليكم . فيخرجون ، وذلك باطل ، [فيتركون كل شيء ويرجعون] ، فإذا جاؤوا الشام خرج .

فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف ؛ إذ أقيمت الصلاة [صلاة وصلح] ، فينزل عيسى ابن مريم والله فأمهم ، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب

الملح في الماء ، فلو تركه لانذاب حتى يهلك ، ولكن يقتله الله بيده ، فيريه دمه في حربته » .

أخرجه مسلم (١٧٥/٨ ـ ١٧٦) ، والسياق له ، وكذا الطريق الأخرى له (٢/١٢١ ـ ٢ و ٢/١٢١) من المركم ـ ١٨٧/٨ ـ ١٨٨) ، والزيادات منها ، والداني (١١٣/ ١ ـ ٢ و٢/١٢١) من الطريقين ، والحاكم (٤٨٢/٤) ، والرواية الأخرى والزيادة له ، وقال :

«صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه»!

فوهم في استدراكه على مسلم!

قلت : ولبعضه شاهد من حديث عبدالله بن مسعود ؛ يرويه يسير بن جابر قال :

هاجت ريح حمراء بالكوفة ، فجاء رجل ليس له هِجِّيرى إلا : يا عبدالله ابن مسعود ! جاءت الساعة . قال : فقعد ـ وكان متكئاً ـ فقال :

إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة . ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام ، فقال : عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام . قلت : الروم تعني؟ قال : نعم ، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة ، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ، فيكفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم بينهم الليل ، فيكفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم

يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يمسوا ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، فإذا كان اليوم الرابع نهدَ إليهم بقية أهل الإسلام ، فيجعل الله الدبرة عليهم ، فيقتتلون مقتلة لهذَ إليهم بقية أهل الإسلام ، فيجعل الله الدبرة عليهم ، فيقتتلون مقتلة له إما قال : لا يرى مثلها ؛ وإما قال : لم ير مثلها ـ حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم ؛ فما يخلفهم حتى يخرَّ ميتاً ، فيتعَادُ بنو الأب ؛ كانوا مائة ؛ فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد ، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك ؛ إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك ، فجاءهم الصريخ : إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم . فيرفضون ما في أيديهم ، ويُقْبِلون ، فيبعثون عشرة فوارس طليعةً . قال رسول الله والي لأعرف أسماءهم ، وأسماء آبائهم ، وألوان حيولهم ، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» .

أخرجه أحمد (٤٣٥/١) ، ومسلم (١٧٧/٨ ـ ١٧٨) .

وفي عاشرة عنه مرفوعاً:

«ينزل عيسى ابن مريم ، فيدق الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويهلك الله عز وجل في زمانه الدجال ، وتقوم الكلمة لله رب العالمين» .

أخرجه الداني (٢/١٤٣) ، وابن منده (٢/٤١) ، وسنده جيد .

فهذه عشر طرق لحديث أبي هريرة وحده ، فهو متواتر عنه في الجملة ؛ لا في التفصيل . الحديث التاسع: عن حذيفة بن اليمان مثل حديث أبي هريرة الذي سقته آنفاً ، وأتم منه ، وفيه: ذكر عقبة أفيق ، وفيه:

«فلما قاموا يصلّون ؛ نزل عيسى ابن مريم صلوات الله عليه إمامهم ، فصلى بهم (۱) ، فلما انصرف قال هكذا : أفرجوا بيني وبين عدو الله . (قال أبو حازم : قال أبو هريرة : فيذوب كما تذوب الإهالة في الشمس ، وقال عبدالله بن عمرو : كما يذوب الملح في الماء) ، وسلط الله عليهم المسلمين ، فيكسرون الصليب ، ويقتلون الخنزير ، ويضعون الجزية » .

أخرجه ابن منده (٢/٩٥) ، والحاكم (٤٩٠/٤ ـ ٤٩١) وقال :

«صحيح على شرط مسلم» ، وأقره الذهبي .

وأقول: فيه خلف بن خليفة الأشجعي ، وهو وإن كان صدوقاً من رجال مسلم ؛ فقد كان اختلط في الآخر ، فحديثه جيد في الشواهد ، وأما قول الحافظ في (٤٧٨/٦) بعد ما عزاه لابن منده: «إسناده صحيح» ؛ فهو سهو أو تساهل .

العاشر: عن حذيفة بن أسيد قال:

« . . . ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس ، وخفّة من الدّين ، وسوء ذات بين ، فيرد كل منهل ، فتطوى له الأرض طيّ فروة الكبش ، حتى يأتي المدينة ، فيغلب على خارجها ، ويمنع داخلها ، ثم جبل إيلياء ، فيحاصر عصابة

<sup>(</sup>١) أي : في بيت المقدس ، وأمّا في دمشق ؛ فيُصلّي مقتدياً بالمهدي ؛ كما تدلّ عليه سائر الأحاديث المتقدّمة .

من المسلمين ، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم؟ فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا ، فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم ، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه ، حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن! هذا يهودي عندي فاقتله».

أخرجه الحاكم (٢٠٨٢٧ - ٥٣٠) ، وعبدالرزاق (٢٠٨٢٧) مختصراً ، وقال الحاكم :

«صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

الحادي عشر: عن بعض أصحاب محمد على ، وقد مضى حديثه (٩٢ ـ ٩٢) .

٣٢ - يشهد لها حديث حذيفة بن اليمان الماضى قريباً ، وفيه :

«فلما انصرف (يعني : عيسى من الصلاة) قال هكذا : أفرجوا بيني وبين عدو الله» .

٣٣ - يشهد لها أحاديث:

الأول: عن أنس قال:

«يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة» .

أخرجه مسلم (۲۰۷/۸) ، وابن حبان (۲۷۲۰) ، وأحمد (۲۲٤/۳) ، وانظر : «الصحيحة» (۳۰۸۰) . الثاني: عن جابر، وقد مضى (ص٨٩ - ٩٠) بلفظ:

«يكون معه سبعون ألفاً من اليهود ، على كل رجل منهم ساج وسيف محلى» .

الثالث: عن عثمان بن أبي العاص مثله دون ذكر السيف، وقد مضى (ص ٩٤ ـ ٩٥).

الرابع: عن أبي سعيد مرفوعاً مثله أيضاً دون السيف.

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٢٥) عن أبي هارون عنه .

لكن أبو هارون متروك.

الخامس : عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :

«لينزلن الدجال (خُوزَ) و(كرمان) في سبعين ألفاً وجوههم كالجان المطرقة».

أخرجه أحمد (٣٣٧/٢) ، ورجاله ثقات ؛ لولا عنعنة ابن إسحاق .

٣٤ ـ هذه الفقرة تقدمت شواهدها من رواية جمع من الصحابة:

الأول: جابر (ص٧١ ـ ٧٣).

الثاني: بعض أصحاب محمد على (ص٩١ - ٩٢).

الثالث: عثمان بن أبى العاص (ص٩٤ ـ ٩٥) .

الرابع: أبو هريرة (ص١٠٢ ـ ١٠٣).

الخامس: حذيفة بن اليمان (ص١٠٥) .

٣٥ ـ لم أجد لها شاهداً .

٣٦ ـ فيها أحاديث:

الأول: عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد».

أخرجه الترمذي (۲۲٤٥) ، وابن حبان (۱۹۰۱) ، والطيالسي (۲۱۹/۲) ، وعبدالرزاق (۲۰۸۳۵) ، وأحمد ((x,y)) ، والداني ((x,y)) ، وقال الترمذي :

«حديث حسن صحيح».

قلت: لعله يعني لشواهده الآتية ، وإلا ففي إسناده عبيدالله بن عبدالله ابن ثعلبة الأنصاري ، وهو مجهول لا يعرف ، وفي اسمه اختلاف .

الثاني: عن النواس بن سمعان مرفوعاً مثله ، وقد مضى حديثه (ص٥٦ ـ ٥٨) .

الثالث: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً نحوه ، وقد مضى حديثها (ص٩٥ - ٦٠).

وروى عبدالرزاق (٢٠٨٣٦) بسند صحيح: أن عمر سأل رجلاً من اليهود عن شيء؟ فحدثه ، فصدّقه عمر ، فقال له عمر : قد بلوت صدقك ، فأخبرني عن الدجال . قال : وإله اليهود ؛ ليقتلنه ابن مريم بفناء (لُدِّ) .

٣٧ ـ فيها أحاديث:

الأول: عـن عشمان بن أبي العاص ، وهو في آخر حديثه المتقدم (ص٩٤ ـ ٩٥) .

الثاني : عن جابر ، وهو أيضاً في آخر حديثه السابق (٧١ ـ ٧٣) .

الثالث: عن حذيفة بن أسيد ، وتقدم أيضاً (١٠٥ ـ ١٠٦) .

الرابع: عن ابن عمر ، وقد مضى (ص٨٨) .

لكن له طريق أخرى أصح من تلك بلفظ:

«تقاتلكم اليهود ، فتسلّطون عليهم ، حتى يقول الحجر : يا مسلم ! هذا يهودي ورائي فاقتله» .

أخرجه عبدالرزاق (۲۰۸۳۷) ، وعنه أحمد (۱٤٩/۲) ، والترمذي (۲۲۳۷) وقال :

«حديث حسن صحيح».

ثم أخرجه أحمد (۱۲۲/۲ و ۱۳۱) ، والبخاري (۷۸/٦ و ٤٧٨) ، ومسلم (1/70) من غير طريق عبدالرزاق به ، وأخرجه الداني (1/70) .

الخامس : عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه قال :

«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم!

يا عبدالله ! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله . إلا الغرقد ؛ فإنه من شجر اليهود» . أخرجه الشيخان ، وأحمد (٢٠٧/٧ و٤١٧ و٥٣٠) ، والخطيب (٢٠٧/٧) ، والداني (٢/٦٤ ـ ١/٦٥) .

٣٨ - اتفقت جميع الأحاديث على أن أيام الدجال التي يسيح فيها في الأرض إنما هي أربعون .

ولكنها اختلفت في هذه الأيام ؛ هل هي أربعون سنة كما في هذه الرواية ؛ أم أربعون يوماً وليلة كما في روايات أخرى؟

والصحيح الذي يجب القطع به هو الثاني ؛ لأنها أصح وأكثر ؛ كما سيأتي بيانه.

وأما هذه الرواية ؛ فهي مع ضعف إسنادها \_ كما تقدم بيانه في أول هذا البحث \_ فإني لم أجد لها شاهداً معتبراً يمكن الاعتضاد به ؛ اللهم ! إلا حديث شهر بن حوشب المتقدم (ص٧٧) عن أسماء بنت يزيد في رواية له عنها بلفظ:

«يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة ؛ السنة كالشهر ، والشهر كالجمعة ، والجمعة كاليوم ، واليوم كاضطرام السعفة في النار» .

ولكنه حديث منكر لضعف شهر وتفرده به ؛ فلا يصلح شاهداً .

ولا يقوِّيه ما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً:

«لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ، فتكون السنة كالشهر ، ويكون الشهر كالجمعة ، وتكون الساعة كالشهر كالجمعة كاليوم ، ويكون اليوم كالساعة ، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة » .

أخرجه أحمد (٧/٧/ ٥٣٥ - ٥٣٥) ، وأبو يعلى (١/٣٠٢) ، وابن حبان (١٨٨٨) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وكذا قال ابن كثير (٢١٣/١) . وله شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعاً به . أخرجه الترمذي (٣٣٣٣) واستغربه . وآخر من مرسل سعيد بن المسيب أخرجه الداني (١/١٤) .

قلت: فهذا لا يقوي حديث شهر؛ لأنه لم يذكر فيه الدجال كما هو ظاهر، فهو مطلق، ولا يجوز تقييده به \_ أعني: حديث شهر لضعفه \_ لا سيما والحاصل منه بعد تقييده يتعارض مع الروايات الأخرى، وهذا لا يجوز كما لا يخفى على أولى النهى.

وأما الروايات المشار إليها والمصرحة بأن أربعين الدجال إنما هي أيام وليست سنيناً ؛ فهي من رواية جمع من الصحابة ، وقد تقدمت كلها ، فأكتفي بالإشارة إلى رواياتهم :

الأول: النواس بن سمعان ، وقد مضى (ص٥٦ ـ ٥٨) .

الثاني: نفير والد جبير، وقد مضى (ص٥٩).

الثالث: رجل من أصحاب النبي على ، وقد مضى (ص٧١).

الرابع: جابر بن عبدالله ، وقد مضى (ص٧١ ـ ٧٣ و٨٥) .

الخامس: أبو هريرة ، وقد مضى (ص٥٥).

قلت : ولا يخالف هذه الأحاديث الصحيحة حديث عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه :

«يخرج الدجال في أمتي ، فيلبث فيهم أربعين يوماً ، أو أربعين ليلة ، أو أربعين ليلة ، أو أربعين شهراً ، فيبعث الله عز وجل عيسى ابن مريم - كأنه عروة بن مسعود الثقفي - فيظهر ، فيهلكه ، ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله ريحاً باردة من قِبَلِ الشام ، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته . . . » .

أخرجه أحمد (١٦٦/٢) ، ومسلم (٢٠١/٨) ، واستدركه عليه الحاكم (٣٠٤٥ ـ 3٤٥ و ٥٥٠ ـ ٥٥١) فـوهم ، وابن حــبان (٣٠٩) ، وابن منده (٢/٩٨) .

أقول: لا يخالف هذا ما تقدم من الأحاديث لما فيه من التردد، والظاهر أنه من أحد رواته، والمتردد لا علم عنده، وأولئك جزموا بالأربعين يوماً، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن المحتمل أن التردد من النبي والله نفسه، ويكون ذلك من قبل أن يأتيه الوحي بمقدار تلك الأيام، ثم جاءه بذلك، ويؤيده حديث أبي هريرة: «في أربعين يوماً الله أعلم ما مقدارها»، زاد ابن حبان: «الله أعلم ما مقدارها (مرتين)».

٣٩ ـ هذا السياق ضعيف غريب مخالف للأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها ، فإن المحفوظ فيها :

«أربعون يوماً ؛ يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم هذه» .

٤٠ ـ ليس لهذه الفقرة ذكر في تلك الأحاديث الصحيحة ، وإنما ثبتت في حديث أبي هريرة المتقدم (ص١١٠) بلفظ :

«لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان . . . وتكون الساعة كاحتراق السعفة» ، فليس فيه ذكر الدجال كما سبق .

٤١ ـ لم أجد لها شاهداً أصلاً .

٤٢ ـ لم أجد لها أصلاً بهذا السياق الذي فيه ذكر الأيّام القصار،
 والحفوظ ما تقدم في حديث النواس ونفير والد جبير:

«قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كَسنَة ؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا ؛ اقدروا له قدره».

27 ـ هذه الفقرة بحذافيرها جاءت في حديث أبي هريرة المتقدم من طرق عديدة (ص٩٦ ـ ٩٦).

٤٤ ـ يشهد لها حديث طاوس يرويه قال:

"ينزل عيسى ابن مريم إماماً هادياً ، ومقسطاً عادلاً ، فإذا نزل كَسَرَ الصليب ، وقتل الخنزير ، ووضع الجزية ، وتكون الملة واحدة ، ويوضع الأمن في الأرض ، حتى أن الأسد ليكون مع البقر تحسبه ثورها ، ويكون الذئب مع الغنم تحسبه كلبها ، وترفع حمة كل ذات حمة ، حتى يضع الرجل يده على رأس الحنش فلا يضره ، وحتى تُفِرَّ الجاريةُ الأسدَ كما يفرّ ولد الكلب الصغير ، ويقوَّم الفرس العربي بعشرين درهماً ، ويقوَّم الثور بكذا وكذا ، وتعود الأرض

كهيئتها على عهد آدم ، ويكون القطف \_ يعني : العنقاد \_ يأكل منه النفر ذو العدد ، وتكون الرمانة يأكل منها النفر ذو العدد » .

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٤٣) .

قلت : وإسناده مرسل صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين .

20 ـ هذه الفقرة تقدم ما يشهد لها في حديث طاوس الذي قبلها ، وفي طرق حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً ، وقد بقي طريق واحد من طرقه فيه ما يشهد لما لم يسبق له شاهد منها \_ كالجملة الأولى منها وغيرها \_ فكان لا بد من سوقه ، وهو من رواية زيد بن أسلم عن رجل عن أبي هريرة قال :

«لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم إماماً مقسطاً ، و [تسلب] (۱) قريش الإمارة ، ويقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، وتوضع الجزية ، وتكون السجدة واحدة لرب العالمين ، وتضع الحرب أوزارها ، وتملأ الأرض من الإسلام كما تملأ الآبار من الماء ، وتكون الأرض كفاثور (۱) الورق (يعني : المائدة) ، وترفع الشحناء والعدواة ، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ، ويكون الأسد في الإبل كأنه فحلها » .

أخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٤٤) عن معمر عنه .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، وعلى هامشه : «رسم الكلمة في موضع النقاط (بيتر )» . قلت : وأنا أظن أنّ الصواب ما أثبته بين المعكوفتين .

<sup>(</sup>۲) الأصل: «كماثور».

قلت: وإسناده كلهم ثقات ؛ غير الرجل الذي لم يسم ، وهو من كبار التابعين إن لم يكن صحابياً ، فإن زيداً هذا تابعي روى عن جماعة من الصحابة ؛ منهم أبو هريرة نفسه وابن عمر وغيرهما .

وهو وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع ؛ لأنه من المغيبات التي لا تقال بمجرد الرأي ؛ لا سيما وأكثره قد جاء مرفوعاً كما تقدم .

وجملة الرمانة من هذه الفقرة لها شاهد في حديث النواس المتقدم تخريجه (ص٥٦ ـ ٥٨) ؛ وإن لم يسق بتمامه الذي فيه الشاهد .

٤٦ و٤٧ ـ لم أجد لهما شاهداً أصلاً .

٤٨ ـ يشهد لها حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية السابق (ص٧٥ - ٧٦) .

٤٩ ـ يشهد لها أربعة أحاديث:

الأول: حديث أسماء المشار إليه آنفاً.

الثاني : حديث عائشة المتقدم (ص٩٣ - ٩٤) .

الثالث: حديث ابن عمر:

أن رسول الله على سئل عن طعام المؤمنين في زمن الدجال؟ قال: «طعام الملائكة». قالوا: وما طعام الملائكة؟ قال: «طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس، فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس أذهب الله عنه الجوع، فلم يخش جوعاً».

أخرجه الحاكم (٥١١/٤) وقال:

«صحيح الإسناد على شرط مسلم»! ورده الذهبي بقوله:

«قلت: كلا؛ فسعيد متهم تالف».

قلت: يعني سعيد بن سنان الحمصي.

الرابع: عن أسماء بنت عميس:

أن النبي على البعض حاجته ، ثم خرج ، فشكت إليه الحاجة ، فقال :

«كيف بكم إذا ابتليتم بعبد قد سخرت له أنهار الأرض وثمارها ؛ فمن اتبعه أطعمه وأكفره ، ومن عصاه حرمه ومنعه؟» . قلت : يا رسول الله ! إن الجارية لتجلس عند التنور ساعة لخبزها ، فأكاد أفتتن في صلاتي ؛ فكيف بنا إذا كان ذلك؟ قال :

«إن الله يعصم المؤمنين يومئذ بما عسم به الملائكة من التسبيح ، إن بين عينه : كافر ؛ يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» .

قال الهيثمي (٣٤٦/٧):

«رواه الطبراني ، وفيه راولم يسم ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)» .

وبالجملة ؛ فحديث أبي أمامة هذا وإن كان في إسناده ضعف ؛ فقد تبيَّن من هذا التخريج والتحقيق ـ الذي يندر مثاله ـ أنه حديث صحيح في غالب فقراته ؛ بالشواهد التي سبق ذكرها لكل فقرة .

ولذلك ؛ فقد توجهت نيتي إلى أن أجمع من مجموع ما ثبت في هذه الأحاديث رسالة في قصة المسيح الدجال ، ونزول عيسى عليه السلام ، وقتله إياه ؛ على سياق حديث أبي أمامة هذا ؛ مجتنباً منه ما لم أجد له شاهداً ، وواضعاً كل فقرة من الأحاديث الأخرى في المكان المناسب منه .

وإليك الآن فهرساً لأسماء الصحابة الذين خرجت أحاديثهم هنا في هذا البحث ؛ واستشهدت ببعض فقراتها في مواطن مختلفة منه ؛ تيسيراً للمراجعة :



#### القسم الرابع

# فهرس أسماء الرواة من الصحابة والتابعين

الذين خرجت أحاديثهم فيما سبق ، والأرقام التي تلي الأسماء هي أرقام الصفحات :

- ١ ـ ابن عباس : عبدالله (ص٥٥ و٦٩) (حب ٢٨١/٨) .
- ٢ ـ ابن عمر : عبدالله (ص٥١ و٢٢ و٦٤ و٨٨ و١٠٩ و١١٥) (حب ٢٧٣/٨) .
  - ٣ ـ ابن مسعود : عبدالله (ص١٠٣ ـ ١٠٤) .
    - ٤ ـ أبو أمامة (ص٤١ ـ ٤٦) .
  - ٥ ـ أبو بكرة الثقفي (ص٧٠ و٨٥ و٨٦) (حب ٢٢٥/٨ و٢٨٤) .
- ۲ ـ أبو سعيد (ص ۲۳ و ۲۶ و ۲۰ و ۷۷ ـ ۷۸ و ۸۰ و ۸۸ و ۱۰۷) (حب ۲۸۳/۸، م م//۱۹۹ ـ ۲۰۰، خ۱۸۸۲ و ۷۱۳۲).
  - ٧ ـ أبو عبيدة (حب ٢٧٣/٨).
- ۸ ـ أبو هريرة (ص٥٦ و٥٤ و٦١ و٦٤ و٥٥ و٦٦ و٨٤ و٩٣ و٩٦ و٩٧ ـ ١٠٤ و١٠٧ و١٠٧ و ١٠٠ و١٠٧ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و
  - ٩ ـ أبي بن كعب (حب ٢٨١/٨) .
  - ١٠ ـ أسماء بنت عميس (ص١١٦) .
  - ١١ أسماء بنت يزيد الأنصارية (ص٧٥ ٧٦ و١١٠)

- ۱۲ ـ أم سلمة (ص٦٠) .
- ۱۳ ـ أم شريك (ص۹۳) (حب ۲۸۲/۸).
- ۱٤ ـ أنس بن مالك (ص٥٠ و٥٣ و٥٨ و٩٠ و١٠٦) (حب ٢٨١/٨ و٢٨٢ و٢٨٢ و٢٨٢).
  - ١٥ ـ بعض أصحاب رسول الله على (ص٦٧) .
  - ١٦ ـ بعض أصحاب محمد على (ص٩١ ـ ٩٢).
- - ١٨ ـ حذيفة بن أسيد (ص١٠٥ ـ ١٠٦)
- ١٩ ـ حذيفة بن اليمان (ص٥٠ ـ ٥١ و٦٩ و٧٠ و١٠٥) (حب ٢٨٢/٨ و٢٨٥) .
  - ۲۰ ـ الحسن (ص٥٥).
  - ٢١ ـ رجل من أصحاب النبي على (ص٦٩ و٧١ و٧٩).
    - ٢٢ ـ سعد بن أبى وقاص (ص٦٢) .
      - ۲۳ ـ سفينة (ص۷۳) .
      - ۲٤ ـ سمرة (ص٦٧ و٩٦ ـ ٩٧) .
      - ٢٥ ـ طاوس (ص١١٣ ـ ١١٤).
  - ٢٦ ـ عائشة (ص٥٥ و ٦١ ٦٢ و٨٣ و٨٤ و٩٣ ـ ٩٤) (حب ١٩٠/٨) .
    - ۲۷ ـ عبادة بن الصامت (ص٦٧) .

٢٨ \_ عبدالله بن عمر (انظر: ابن عمر).

٢٩ ـ عبدالله بن عمرو (ص٧٩ و١١١ ـ ١١٢).

٣٠ ـ عبدالله بن مغفل (ص٥٠) (حب ٢٧٤/٨) .

٣١ ـ عبدالله بن مغنم (ص٦٥ ـ ٦٦ و٧٩) .

٣٢ ـ عثمان بن أبى العاص (ص٩٤ ـ ٩٥) .

٣٣ ـ على بن أبى طالب (ص٧٤ و٩٤) .

 $( au au / \Lambda au - \Lambda au )$  (حب  $( au au / \Lambda au )$  (حب  $( au au / \Lambda au )$ 

٣٥ ـ مجمع بن جارية الأنصاري (ص١٠٨) .

٣٦ ـ محجن بن الأدرع (ص٨٧ ـ ٨٨ و٨٩) .

٣٧ ـ معاوية بن حيدة (ص٥٥) .

٣٨ ـ المغيرة (حب ٢٨٤/٨ و٢٨٢).

٣٩ ـ نافع بن عتبة (حب ٢٨٥/٨).

٤٠ ـ نفير بن مالك والد جبير (ص٥٩) .

 $( \Delta ) = 1$  النواس بن سمعان (ص٥٦ - ٥٨ و ٧٩ و ٨٢) .

٤٢ ـ هشام بن عامر (ص٤٩) .

#### تمت.

# القسم الخامس

وفيه سياق القصة مع الفقرات المضافة وتخريجها بالرمز إلى مخرجيها الذين تقدم ذكرهم مفصلاً في القسم الثالث



#### الرموز

آ: الأجري في «الشريعة».

ت: الترمذي.

حب: ابن حبان في «الصحيح».

حل: أبو نعيم في «الحلية».

حم: أحمد في «المسند».

حن: حنبل بن إسحاق في «الفتن».

خ: البخاري.

خب: أبو نعيم في «أخبار أصبهان» .

خز: ابن خزيمة في «التوحيد».

د : أبو داود .

سع: ابن سعد في «الطبقات».

طب: الطبراني في «المعجم الكبير».

طس: الطبراني في «الأوسط».

طص : الطبراني في «الصغير» .

طي: الطيالسي في «المسند».

عا: ابن أبي عاصم في «السنة».

عب: عبدالرزاق في «المصنف».

عد: ابن عدي في «الكامل».

عس: ابنه عبدالله في «السنة».

عق: العقيلي في «الضعفاء».

ق: لهما.

ك: الحاكم في «المستدرك».

كر: ابن عساكر في «التاريخ».

م: مسلم.

ما : مالك في «الموطأ» .

مت : ابن منده في «التوحيد» .

مج: ابن ماجه.

من: ابن منده في «الإيمان».

مي: الدارمي.

ن: النسائي .

ني: أبو عمرو الداني في «الفتن».

ها: البيهقى في «الأسماء».

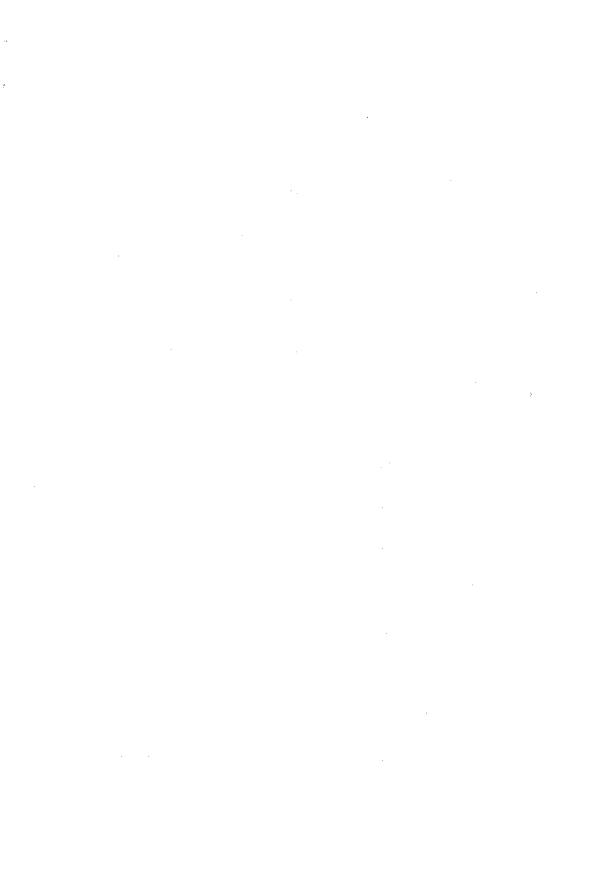

# قصة

المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة

مضافاً إليها ما صح عن غيره من الصحابة



ا ـ يا أيها الناس! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذريَّة والله أيه الله الناس! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذريَّة أدم ـ [ولا تكون حتى تقوم الساعة](١) ـ أعظم من فتنة الدجال ، [ولن ينجو أحد ما قبلها إلا نجا منها](١) ، [وإنه لا يضر مسلماً](١) .

٢ ـ وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته [الأعـور]<sup>(۱)</sup> الدجـال ، [إنـي لأ نذركموه]<sup>(۱)</sup> .

 $^{(1)}$  وأنا آخر الأنبياء  $^{(1)}$  ، وأنتم آخر الأم

٤ - وهو خارج فيكم لا محالة ، [إنه لحق ، وأما إنه قريب ، فكل ما هو آت قريب] (^) . [إنما يخرج لغضبة يغضبها] (٩) ، و [لا يخرج حتى لا يقسم ميراث ، ولا يفرح بغنيمة] (١٠) .

<sup>(</sup>١) م، ك، حم، ني - هشام بن عامر . حم، عس - جابر . طب ، طس - عبدالله بن مغفل .

<sup>(</sup>٢) حم ، حب ـ حذيفة .

<sup>(</sup>٣) حب \_ حذيفة .

<sup>(</sup>٤) خ ـ أنس .

<sup>(</sup>٥) ق ـ أنس .

<sup>(</sup>٦) م \_ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٧) مج ـ ابن عباس .

<sup>(</sup>٨) البزار ـ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٩) م (١٩٤/٨) ، حب (٦٧٥٥) ، حم (٢/١٢١) ، ني (٢/١٢١) .

<sup>(</sup>۱۰) طب (۹۰۳/٤۰۱/۲۰) ـ المغيرة . م ـ ابن مسعود .

ه ـ فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم ؛ فأنا حجيج لكل مسلم ، وإن يخرج من بعدي ؛ فكل امرئ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم . (وفي حديث أم سلمة : وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين)(١) .

٦ - وإنه يخرج [من [أرض] قبل المشرق](٢)(٠) [يقال لها: (خراسان)](٢)(٠٠) [في يهودية أصبهان](١) ، [كأن وجوههم الجان المطرقة](٥) ، من خَلَّة بين الشام والعراق ، فعاث يميناً [وعاث](١) شمالاً ، يا عباد الله ! فاثبتوا . [ثلاثاً](٧) .

قلت: فهذا ليس نَصّاً بأنه يخرج منها ؛ بل هو يحتمل ذلك ؛ لأنه يتحدث عن أتباعه من اليهود ، ولا يتحدث عنه نفسه .

- (٣) حم ، ت ، مج ، ك أبو بكر .
- ( \*\* الأحاديث الصحيحة » (١٥٩١).
- (٤) حم ، عس ، حب ، من ، ني عائشة . حم ، م أنس .
  - (٥) حم ، ت ، مج ، ك أبو بكر .
  - (٦) م ـ النواس بن سمعان . ك ـ نفير .
    - (٧) ك ـ نفير .

<sup>(</sup>١) خز ، طب .

<sup>(</sup>٢) م ، ع<sup>(١)</sup> - أبو هريرة .

<sup>(\*)</sup> قلت : هذا هو الثابت في «مسلم» ، وأما قول الحافظ في «الفتح» (٧٧/١٣) :

<sup>«</sup>وفي رواية : أنّه يخرج من أصبهان . أخرجها مسلم» .

ففيه نظر ؛ لأنه ليس في «مسلم» أنّه يخرج منها ، وإنما فيه من حديث أنس:

<sup>«</sup>يتبع الدِّجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً . . .» .

<sup>(</sup>١) لا يوجد رمز (ع) في قائمة رموز الكتب ، ولم نَدْر ما مقصود الشيخ به .

٧ - فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي . (وفي حديث عبادة : إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا)(١) .

- ٨ ـ إنه يبدأ فيقول: أنا نبى . ولا نبى بعدي .
- ٩ ـ ثم يثني فيقول: أنا ربكم . ولا ترون ربكم حتى تموتوا .
- ۱۰ وإنه أعور ، [مسوح] (۱)(\*) [العين اليسرى] (۱) ، [عليها ظفرة (\*\*) غليظة] (۱) ، [خضراء كأنها كوكب دري] (۱)(\*\*\*) ، [عينه اليمنى كأنها عنبة طافية] (۱)(\*\*\*\*) ، [ليست بناتئة ، ولا حجراء] (۱) ، [ألا

<sup>(</sup>۱) د ، أ ، حل ، مت .

<sup>(</sup>٢) طب ، طس - ابن مغفل .

<sup>( ﴿</sup> ا أَي : غير بارزة .

<sup>(</sup>٣) حم ، م ، مج \_ حذيفة . حم ، حن \_ رجل من أصحاب النبي على . حم \_ أبو بكرة .

<sup>( \*\*)</sup> هي بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت عند الماقي ، وقد تمتد إلى السواد فتغشيه . «نهاية» .

<sup>(</sup>٤) حم \_ الحسن البصري . طب ، طس \_ عبدالله بن مغفل .

<sup>(</sup>٥) حم ، خب - أُبَيّ .

<sup>( \*\*\*)</sup> يعني : أنها شديدة الاتقاد .

<sup>(</sup>٦) خز ، طب \_ أم سلمة . خ ، م ، حم ، عس \_ ابن عمر .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> أي : بارزة ، وهي غير المسموحة ؛ كما قال الحافظ .

<sup>(</sup>٧) أ ، حل ، حن ـ عبادة .

<sup>(</sup>٨) م ، حم .

ما خفي عليكم من شأنه ؛ فلا يخفين عليكم](١) إن ربكم ليس بأعور ، [ألا ما خفي عليكم من شأنه ؛ فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور ](١) ، [تلاثاً](١) ، [وأشار بيده إلى عينيه](١) ، [وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا](٥) .

١١ - [إنه يمشي في الأرض ، وإن الأرض والسماء لله](١) .

۱۲ ـ [إنه شاب قطط ؛ كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن] (۱) ، [قصير ، أفحج ، دعج] (۱) ، [هجان] (۱) .

 $^{(11)}$ وإنه آدم ، جعد $^{(*)}$  $^{(11)}$  ، [جفال الشعر $^{(**)}$  $^{(11)}$ .

<sup>(</sup>١) حم ، حب ، من ، مت - عبدالله بن عمر . مت - رجل من الصحابة .

<sup>(</sup>٢) حم ، حب ، من ، مت ـ عبدالله بن عمر .

<sup>(</sup>٣) مت ـ رجل من أصحابه على .

<sup>(</sup>٤) خ ، مت ـ ابن عمر . حم ، عس ، مت ، ك ـ جابر .

<sup>(</sup>٥) د ـ عبادة . م ـ عمر بن ثابت .

<sup>(</sup>٦) خز ، طب \_ أم سلمة .

<sup>(</sup>V) حم ، م ، د ، ت ، مج ، آ ، حن ، كر ـ النواس .

<sup>(</sup>٨) د ، أ ، حل ، مت ـ عبادة .

<sup>(</sup>٩) حم ، خز ، حب ، مت - ابن عباس .

<sup>( \* )</sup> الجعد : خلاف السبط .

<sup>(</sup>۱۰) حم ، حن ـ رجل صحابي .

<sup>( \* \* )</sup> أي : شعث الشعر .

<sup>(</sup>١١) حم ، م ، مج - حذيفة .

۱٤ - وإنه مكتوب بين عينيه: كافر؛ يقرؤه [من كره عمله ، أو يقرؤه] (١٠)
 كل مؤمن كاتب أو غير كاتب .

۱۵ ـ وإن من فتنته أنّ معه جنةً وناراً ، [ونهراً وماء](۱) ، [وجبل خبز](۱) ، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار](۱) ، فناره جنة ، وجنته نار .

\_ [وسأله المغيرة بن شعبة عنه؟ فقال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء؟ قال: هو أهون على الله من ذلك](٥).

(وفي حديث آخر (۱): [معه نهران يجريان ، أحدهما ـ رأي العين ـ ماء أبيض ، والآخر ـ رأي العين ـ نار تأجَّجُ (۱) ، [فمن أدرك ذلك منكم ، فأراد الماء ؛ فليشرب من الذي يراه أنه نار ] (۱) ، [وليغمض (۱) [عينيه] (۱۱) ، ثم ليطأطئ

<sup>(</sup>١) عب ، حم ، م ، ت ، ني ـ بعض أصحابه على .

<sup>(</sup>٢) حم ، حن ـ رجل . طب ـ ابن عمرو .

<sup>(</sup>٣) حم ، حن \_ رجل . حم \_ جابر . طب \_ ابن عمرو .

<sup>(</sup>٤) ق ـ أبو هريرة . ني (١/١٢٧) .

<sup>(</sup>٥) خ (٧١٢٢) ، م (٨/ ٢٠٠) ، واللفظ له ، حب (٤٧٤ و٢٢٧٦) ، حم (٤/٦٤٦ و٢٤٨ و٢٤٨ و ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٦) ق ، حب ، حم \_ حذيفة وأبو مسعود .

<sup>(</sup>۷) م.

<sup>(</sup>٨) م، حب.

<sup>(</sup>٩) م، حم.

<sup>(</sup>۱۰) حم .

[رأسه](۱) ؛ فإنّه يجده ماءً [بارداً عـذباً](۱) [طيباً](۱) ، [فلا تهللوا](۱) . وفي أخرى(۱) : فمن دخل نهره حُطَّ أجره ، ووجب وزره ، ومن دخل ناره وجب أجره ، وحطَّ وزره) .

١٦ - فمن ابتلي بناره ؛ فَلْيَسْتَغِث بالله ، وليقرأ [عليه] (١) فواتح سورة (الكهف) ، [فإنها جواركم من فتنته] (١)

۱۷ ـ وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك ؛ أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه ، فيقولان: يا بنى! اتبعه ؛ فإنه ربك!

۱۸ ـ وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها ، وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين .

١٩ - وإن من فتنته أن يمر بالحي [فيدعوهم] (٨) ، فيكذبونه ، [فينصرف

<sup>(</sup>۱) حم.

<sup>(</sup>٢) م، حم.

<sup>(</sup>٣) م، حم.

<sup>(</sup>٤) م، حم.

<sup>(</sup>٥) حم .

<sup>(</sup>٦) م \_ النواس .

<sup>(</sup>٧) د ـ النواس .

<sup>(</sup>A) a \_ النواس .

عنهم](١) ، فلا تبقى لهم سائِمة إلا هلكت .

۲۰ ـ وإن من فتنته أن يمر بالحي [فيدعوهم] (۲) ، فيصدقونه ، [ويستجيبون له] (۲) ، فيأمر السماء أن تمطر ، فتمطر ، والأرض أن تنبت ، فتنبت ، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه ، وأمده خواصر ، وأدرّه ضروعاً .

٢١ ـ [ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل](١) .

۲۲ - [يخرج في [زمان اختلاف من الناس ، وفرقة]<sup>(۵)</sup> (و) بغض من الناس ، وخفة من الدِّين ، وسوء ذات بين ، فيرد كل منهل ، فتطوى له الأرض طي فروة الكبش]<sup>(۱)</sup> .

٢٣ ـ [ولا يخرج حتى تنزل الروم بالأعماق ، أو بدابق ، [يجمعون لأهل الإسلام ) ويجمع لهم أهل الإسلام](٧) ، فيخرج إليهم جيش من المدينة من

<sup>(</sup>١) م - النواس .

<sup>(</sup>Y) a - Ilielm .

<sup>(</sup>T) م - النواس ·

<sup>(</sup>٤) حم ، م ، د ، ت ، مج ، أ ، حن ، كر ـ النواس .

<sup>(</sup>٥) حب ، البزار ـ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٦) عب ، ك ـ حذيفة بن أسيد .

<sup>(</sup>٧) حم ، م - ابن مسعود .

خيار أهل الأرض يومئذ ، فإذا تصافوا قالت الرّوم : خلّوا بيننا وبين الذين سَبَوا منا نقاتلهم . فيقول المسلمون : لا والله ؛ لا نخلى بينكم وبين إخواننا . فيقاتلونهم ، [وتكون عند ذاكم القتال رَدَّة شديدة ، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يمسوا ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، فإذا كان اليوم الرابع نَهَد إليهم بقية الإسلام] ، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ، ويقتل ثلثهم - [هم] أفضل الشهداء عند الله - ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً ، [فيجعل الله الدُّبَرَة عليهم (أي: الروم) ، فيقتتلون مقتلة ؛ إما قال : لا يُرى مثلها ؛ وإما قال : لم يُرَ مثلها ، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاً ، فيتعادُّ بنو الأب ؛ كانوا مائة ؛ فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟]، فيبلغون قسطنطينية ، فيفتحونها (وفي رواية : سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله ! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق ، فإذا جاؤوها نزلوا ، فلم يقاتلوا بسلاح ، ولم يرموا بسهم ، قالوا: لا إله إلا الله ، والله أكبر . فيسقط أحد جوانبها الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله ، والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر،

ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله ، والله أكبر . فيفرج لهم فيدخلوها ، فيغنموا) (۱) ، فبينما هم يقتسمون الغنائم - قد علقوا سيوفهم بالزيتون - إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح [الدجال] قد خلفكم في أهليكم . [فيرفضون ما بأيديهم] ، فيخرجون ، وذلك باطل ، [فيبعثون عشرة فوارس طليعة ، قال رسول الله على إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم ، وألوان خيولهم ، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ] ، فإذا جاؤوا الشام ، خرج] (۱) .

٢٤ ـ وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه ؛ إلا [أربع مساجد : مسجد](١) مكة ، و  $[amm = 1]^{(1)}$  المدينة ،  $[amm = 1]^{(1)}$  مكة ، و

٢٥ ـ [وإن أيامه أربعون يوماً ؛ يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ،
 وسائر أيامه كأيامكم .

قالوا: فذلك اليوم الذي كَسَنَة ٍ؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا ؛ اقدروا له قدره .

قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح] $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) م ، ني \_ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٢) م ، ني ، ك ـ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٣) حم ، حن ـ رجل من أصحابه 🏰 .

<sup>(</sup>٤) حم ، حن .

<sup>(</sup>٥) حم ، حن .

<sup>(</sup>٦) م ـ النواس .

77 - وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد ، يصيب الناس فيها جوع شديد ، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله ، فلا تقطر قطرة ، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله ، فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت ؛ إلا ما شاء الله .

قيل: فما يُعِيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل، والتكبير، والنسبيح، والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام.

٢٧ ـ لا يأتي مكة والمدينة من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة.

٢٨ - [وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح [الدجال] ؛ إلا المدينة ؛
 [لها يومئذ سبعة أبواب] (١) ، على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح] (٢) .

۲۹ ـ حتى ينزل عند السبخة [سبخة الجرف]<sup>(۱)</sup> ، [دبر أحد]<sup>(۱)</sup> ، [فيضرب رواقه]<sup>(۰)</sup> .

<sup>(</sup>١) حم ، خ ، ك ـ أبو بكرة . ني (٢/١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) عب ، حم - أبو بكرة .

<sup>(</sup>٣) حم ، ق ، حن ، نبي ـ أنس .

<sup>(</sup>٤) م ، ع ـ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٥) حم، ق، حن، ني - أنس . حم، حن، ك - محجن بن الأدرع .

٣٠ ـ فترجف المدينة (١) بأهلها ثلاث رجفات ، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه ، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص ، [وأكثر من يخرج إليه النساء](١) .

٣١ - [فيتوجه قِبَله رجل من المؤمنين ، [متلئ شباباً] (١) ، [هو يومئذ خير الناس ، أو من خيرهم] (١) ، فتلقاه المسالح - مسالح الدجال - فيقولون له : أين تعمد؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج . قال : فيقولون له : أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول : ما بربنا خفاء ! فيقولون : اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟

فينطلقون به إلى الدجال ، فإذا رآه المؤمن قال : يا أيها الناس ! [أشهد أن] (٥) هذا الدجال الذي ذكر (وفي طريق : الذي حدثنا) (١) رسول الله على أن] (٥) هذا الدجال الذي ذكر (وفي طريق : الذي حدثنا) (١) ، قال : فيأمر الدجال به فَيُشَبّعُ (٥) ، فيقول : خذوه وشبحوه . فيوسع ظهره وبطنه ضرباً ، قال : فيقول : أو ما تؤمن بي؟! قال : فيقول : أنت

<sup>(</sup>۱) ني (۱/۱۲۸) .

<sup>(</sup>٢) حم ، حن - ابن عمر . حم ، عس - جابر . حم ، ك - عثمان بن أبي العاص .

<sup>(</sup>٣) م \_ النواس .

<sup>(</sup>٤) عب ، حم ، ق ـ أبو سعيد .

<sup>(</sup>٥) عب ، حم ، ق - أبو سعيد .

<sup>(</sup>٦) عب، حم، ق.

<sup>(</sup>٧) عب ، حم ، ق .

<sup>(\*)</sup> أي: يمد للضرب.

المسيح الكذاب! [فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته ؛ أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا] (۱) . قال: فيؤمر به ، فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ، [فيقتله] (۱) (وفي حديث النواس: فيضربه بالسيف ، فيقطعه جزلتين رمية الغَرضِ) (۱) . قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ، ثم يقول له: قم . فيستوي قائماً ، قال: [ثم يدعوه ، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك] (۱) ، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: [والله ؛] (۱) ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال: ثم يقول: يا أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس . قال: فيأخذه الدجال ليذبحه ، فيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً ، فلا يستطيع إليه سبيلاً ، قال: فيأخذ بيديه ورجليه ، فيقذف به ، فيحسب الناس أغا قذفه إلى النار ، وإنما ألقي في الجنة ، فقال رسول الله عليه : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين] (۱) .

٣٢ - [ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام] (٧) ، [ثم يأتي جبل إيليا ،

<sup>(</sup>١) عب، حم، ق.

<sup>(</sup>٢) عب، حم، ق.

<sup>(</sup>۳) م .

<sup>(</sup>٤) م ـ النواس.

<sup>(</sup>٥) عب، حم، ق.

<sup>(</sup>٦) م ، من ، ك \_ أبو سعيد .

<sup>(</sup>٧) م،ع \_ أبو هريرة .

فيحاصر عصابة من المسلمين](۱) ، [فليقى المؤمنون شدة شديدة](۱) ، [ويفر الناس من الدجال في الجبال](۱) ، فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل.

٣٣ ـ وإمامهم رجل صالح . [وقال على المهدي منا أهل البيت ، [من أولاد فاطمة](١) ، يصلحه الله في ليلة](١)(١) ، [يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي](١) ، [أجلى الجبهة ، أقنى الأنف](١) ، [علا الأرض قسطاً وعدلاً ؛

<sup>(</sup>١) ك - حذيفة بن أسيد . حم ، حن ، كر - سفينة . عب - بعض أصحابه على .

<sup>(</sup>٢) البزار - أبو هريرة . حم - جابر . حم ، حن ،ع - عائشة . حم ، ك - عشمان بن أبي العاص .

<sup>(</sup>٣) حم ، م ، ت - أم شريك .

<sup>(</sup>٤) د ـ أم سلمة (١) .

<sup>(</sup>٥) حم ، مج ، عق ، عد ، حل .

<sup>(\*)</sup> أيّ : يتوب عليه ويوفّقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك . قاله الحافظ ابن كثير في «النهاية» (٤٣/١) ، ولعلَّ المقصود بذلك أنه يصلحه ؛ أي : يعدّه لتولّي قيادة المسلمين ؛ لا أنه كان فاسقاً فأصلحه الله وتاب عليه .

<sup>(</sup>٦) د ، ت ـ ابن مسعود<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>٧) د ـ أبو سعيد<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) تخريج «المشكاة» (٥٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) تخريج «المشكاة» (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) تخريج «المشكاة» (٤٥٤).

 $(1)^{(1)}$  عما ملئت جوراً وظلماً  $(1)^{(1)}$  ، [يملك سبع سنين]

ـ وقال على الله عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام»(٢).

ـ وقال : «من أدركه منكم ، فليقرئه منى السلام» $^{(1)}$  .

٣٤ ـ [فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح ؛ إذ نزل عليهم [من السماء] (٥) عيسى ابن مريم الصبح] ، [عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ، بين مهرودتين ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ، فلا يحل لكافر يجد ريح نَفسِه إلا مات ، ونَفسُهُ ينتهى طرفه] .

<sup>(</sup>۱) د ، ت \_ ابن مسعود . د \_ أبو سعيد .

<sup>(</sup>Y) د - أبو سعيد . د - أم سلمة (١) .

<sup>(</sup>٣) حم ، ن ، عد ، عس ـ ثوبان . «الصحيحة» (١٩٣٤) .

<sup>(</sup>٤) ك ـ أنس . «الصحيحة» (٢٣٠٨) .

<sup>(</sup>٥) البزار ، ها .

<sup>(</sup>١) تخريج «المشكاة» (٥٤٥٦).

- وقال: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم (وفي رواية: وأمّكم) (١) منكم»؟ قلت: وأمّكم) منكم»؟ قلت التخبرني . قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى ، وسنة نبيكم على )] .

٣٦ - فرجع ذلك الإمام ينكص - يمشي القهقرى - ليتقدم عيسى ، وفيقول : [لا ؛ إن وفيقول : تعالَ صلِّ لنا] (٢) . فيضع عيسى يده بين كتفيه ، ثم يقول له : [لا ؛ إن بعضكم على بعض أمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة] (١) ، تقدَّمْ فصلِّ . فيصلي بهم إمامهم .

 $^{(0)}$  ، فيحاصر عصابة من المسلمين]  $^{(0)}$  ، ويعاصر عصابة من المسلمين  $^{(0)}$  ، ويقول لهم الذين عليهم : ما تنتظرون بهذا الطاغية  $[V]^{(0)}$  أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله ، أو يفتح لكم . فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا  $^{(1)}$  .

 $^{(\vee)}$  . ويسوون الصفوف ؛ إذ أقيمت الصلاة  $^{(\vee)}$  ،

<sup>(</sup>۱) م.

<sup>(</sup>٢) خ ، م ، حب .

<sup>(</sup>٣) م - جابر .

<sup>(</sup>٤) م ـ جابر .

<sup>(</sup>٥) ك - حذيفة بن أسيد . حم ، حن ، كر - سفينة . عب - بعض أصحاب النبي على .

<sup>( \* )</sup> زيادة يقتضيها السياق سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٦) ك ـ حذيفة بن أسيد .

<sup>(</sup>٧) م، ني ، ك ـ أبو هريرة .

[صلاة الصبح](۱) ، [فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم](۱) ، [فيؤم الناس ، فإذا رفع رأسه من ركعته قال : سمع الله لمن حمده ، قتل الله المسيح الدجال ، وظهر المسلمون] . فإذا انصرف قال : افتحوا الباب . فيفتح ، ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي ، كلهم ذو سيف محلى وساج ، [فيطلبه عيسى عليه الصلاة والسلام](۱) .

٣٩ - [فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال]<sup>(1)</sup> ، فإذا نظر إليه الدجال ؟ ذاب كما يذوب الملح في الماء ، [فلو تركه لانذاب حتى يهلك ، ولكن يقتله الله بيده ، فيريه دمه في حربته]<sup>(٥)</sup> ، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله ، [فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق]<sup>(٢)(٠)</sup> .

٠٤ - فيهزم الله اليهود ، [ويسلط عليهم المسلمون](٧) ، [ويقتلونهم] ، فلا

<sup>(</sup>١) ك - النواس.

<sup>(</sup>٢) ك ـ حذيفة بن أسيد .

<sup>(</sup>T) م - النواس.

<sup>(</sup>٤) حم ، ك ـ عثمان بن أبى العاص .

<sup>(</sup>٥) م، ني ، ك - أبو هريرة .

<sup>(</sup>٦) حم ، حن ، كر ـ سفينة .

<sup>(\*)</sup> قرية من حوران في طريق الغور في أوّل العقبة المعروفة بعقبة أفيق ، والعامة تقول : (فيق) ، تنزل من هذه العقبة إلى الغور وهو الأردن ، وهي عقبة طويلة نحو ميلين . «معجم البلدان» .

<sup>(</sup>٧) عب ، حم . ق ، ت - أبو هريرة .

<sup>(</sup>٨) حم ، ق ، ني ، خط ـ أبو هريرة .

يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء ؛ لا حجر ، ولا شجر ، ولا حائط ، ولا دابة - إلا الغرقدة ؛ فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال : يا عبدالله المسلم ! هذا يهودي [ورائي] فتعال فاقتله .

. [ثم يلبث الناس بعده (\*) سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة (\*) .

27 ـ فيكون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في أمتي [مصدقاً بمحمد على ملته] (٢) حكماً عدلاً ، وإماماً [مهديّاً] (٢) مقسطاً ، [فيقاتل بمحمد على الإسلام ، ف] (١) يدق الصليب ، ويذبح الخنزير ، [وتجمع له

(\*) أي : بعد هلاك الدَّجال ، فلا ينافيه أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة (فقرة ٤٥) ؛ كما هو ظاهر . وأمّا قول الحافظ ابن كثير (١٧٧/١) بعد أن ذكر الفقرة المشار إليها :

«وثبت في «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمر (!) أنّه يكث في الأرض سبع سنين ، فهذا مع هذا مشكل . . . .» .

ونحوه قول الحافظ في «الفتح» (٣٨٤/٦):

«وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض ـ بعد نزوله ـ أنها سبع سنين» .

أقول: فكل هذا لا أصل له في «مسلم» ، وإنما فيه من حديث (ابن عمرو) وليس (ابن عمر) ما ذكرناه في الأعلى: «ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً».

فالذي يلبث هم الناس ؛ وليس عيسى عليه السلام ؛ فلا إشكال . والحمد لله .

- (١) حم ، م ، ك ابن عمرو .
- (٢) حم \_ سمرة . طب ، طس \_ عبدالله بن مغفل .
  - (٣) حم \_ أبو هريرة .
  - (٤) عب ، حم ، د ، حب ، آ ـ أبو هريرة .

الصلة](۱) ، ويضع الجزية ، ويترك الصدقة ، فلا يسعى على شاة ولا بعير ، وترفع الشحناء والتباغض [والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد](۱) ، وترفع الشحناء والتباغض [والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد] (حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها] ، [وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين](۱) .

\_ [والذي نفسي بيده ؛ ليُهِلِّنَّ ابن مريم بفج (الروحاء) حاجًا أو معتمراً ، أو ليثنينهما الناسي المعتمراً ، أو ليثنينهما الناسية المعتمراً ، أو المعتمراً ،

٤٣ - [ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه ، فيمسح عن وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة (٥) .

فبينما هو كذلك ؛ إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم ، فحرِّز عبادي إلى الطور .

ويبعث الله يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدب ينسلون ، فيمر أوائلهم على بحيرة طبريا ، فيشربون ما فيها ! ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة مساء . [ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَمر ـ وهو جبل بيت المقدس ـ فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض ، هلم فلنقتل من في السماء . فيرمون

<sup>(</sup>١) حم \_ أبو هريرة .

<sup>(</sup>Y) حم ، م ، آ ، من \_ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٣) عب ، حم \_ أبو هريرة .

<sup>(</sup>٤) م (٤/٠١) ، حب (٦٧٨١) ، حم (٢/٠٤٠ و٢٧٢ و٢٩٠ و٥١٥ و٥٥٠) .

<sup>(</sup>٥) حم ، م - النواس .

بنشابهم إلى السماء ، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماً](١) .

ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه ، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم ، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه ، فيرسل الله عليهم النّغف في رقابهم ، فيصبحون فَرْسى ، كموت نفس واحدة .

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض ، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم .

فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله ، فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم ، فتطرحهم حيث شاء الله .

ثم يرسل الله مطراً لا يَكُنُّ منه بيت مدر ولا وبر ، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة .

ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك ، وردِّي بَرَكَتَكِ .

فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ، ويستظلون بقحفها ، ويبارك في الرِّسْل ، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس ، واللَّقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس ، واللَّقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس](٢) ، ويكون الثور بكذا وكذا من المال ، وتكون الفرس بالدريهمات .

- [وقال على الله على

<sup>(</sup>۱)م.

<sup>(</sup>٢) حم ، م - النواس .

للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حَبَّكَ على الصفا لنبت، ولا تشاح، ولا تحاسد، ولا تباغض»](١).

٤٤ - وتنزع حُمّة كل ذات حمة ، [وتقع الأمنة على الأرض ؛ حتى ترتع الأسود مع الإبل ، والنمار مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم] (٢) ، حتى يدخل الوليد يده في الحيّة فلا تضره ، وتُفِرُ الوليدة الأسد فلا يضرها ، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ، وتملأ الأرض من السّلم كما يملأ الإناء من الماء ، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله ، وتضع الحرب أوزارها ، وتسلب قريش ملكها ، [ثم يقال : تكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد أدم] .

٤٥ ـ [فيمكث عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض أربعين سنة ، ثم يتوفى ، فيصلي عليه المسلمون] (٣) .

٤٦ ـ [فبينما هم كذلك ؛ إذ بعث الله ريحاً [باردة من قبل الشام] فتأخذهم تحت أباطهم ، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم (وفي حديث ابن عمرو: فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا

<sup>(</sup>١) أبو بكر الأنباري ، الديلمي \_ أبو هريرة . «الصحيحة» (١٩٢٦) .

<sup>(</sup>Y) حم - أبو هريرة .

<sup>(</sup>٣) عب ، حم ، د ، حب ، آ - أبو هريرة .

<sup>(</sup>٤) حم ، م \_ ابن عمرو .

قبضته ، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه)(١) ، ويبقى شرار السناس [في خفة الطير ، وأحلام السباع ، لا يعرفون معروفاً ، ولا ينكرون منكراً ، قال : فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها ، وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم](١) ، يتهارجون تهارج الحمر ، فعليهم تقوم الساعة](١) .

٤٧ - [يُنفخ في الصور ، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ، ورفع ليتاً ، وأول
 من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ، فيصعق ، ويصعق الناس .

ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كأنه الطّل أو الظّل - شك من الراوي - فتنبت منه أجساد الناس، ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخرى فإذا هُمْ قيامٌ يَنْظُرونَ الزمر: ٦٨]، ثم يقال: يا أيها الناس! هلمّ إلى ربكم، ﴿ وقفُوهم إنّهم مَسؤولون ﴾ [الصافات: ٢٤]. ثم يقال: أخرجوا بعث النار فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعين. فذاك يوم ﴿ يَجْعَلُ الولْدانَ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعين. فذاك يوم ﴿ يَجْعَلُ الولْدانَ شيباً ﴾ [الزمل: ١٧]، وذلك ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ (القلم: ٢٤)] (١٠).

#### \* \* \*

[هذا آخر ما كتبه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من هذا السِّفر القيم ، رحمه الله رحمة واسعة ، وأجزل له المثوبة] . الناشر..

<sup>(</sup>١) حم . م .

<sup>(</sup>٢) حم، م \_ ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) حم ، م - النواس .

<sup>(</sup>٤) حم ، م \_ ابن عمرو .



# الفهارس

| (ص۳۵۳)  | ١- فهرس المواضيع والفوائد . |
|---------|-----------------------------|
| (ص۱۶۱)  | ٢- فهرس الأحاديث الصحيحة .  |
| (ص١٦٤)  | ٣- فهرس الأحاديث الضعيفة .  |
| (ص١٦٥)  | ٤- فهرس الآثار .            |
| (ص ۱۶۲) | ٥- فهرس الرواة المترجم لهم. |



## ١ ـ فهرس المواضيع والفوائد

الموضوع

الصفحة

| ٣ | . مقدمة الناشر .                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| ٥ | . القسم الأول: مقدمة المؤلف ، وبيان سبب تأليفه الكتاب .            |
| ٦ | . نظر المؤلف في حديث أبي أمامة الباهلي في تحذير النبي عليه أمته    |
|   | من الدجال ، ووصفه عليه إياه بما لم يصفه نبي قبله ، وقتل عيسي       |
|   | عليه الصلاة السلام له في (اللُّد) من فلسطين .                      |
| ٧ | ـ توجُّه همة المؤلف لدراسة حديث أبي أمامة المذكور فقرة فقرة ؛      |
|   | بل ولفظة لفظة ، وذكر الأحاديث المقوية ، وتخريجها ، وتتبع المتابعات |
|   | والشواهد لها ، وبيان أن الحديث بجميع فقراته من الصحيح لذاته        |
|   | إلا قليلاً ، وأن كثيراً من الفقرات من قبيل المتواتر .              |
| ٨ | ـ ضم المؤلف للزيادات والفوائد التي في أحاديث كثير من الصحابة       |
|   | إلى حديث أبي أمامة ، وسياقها معه سياقاً واحداً .                   |
| ٩ | - أمور شجعت المؤلف على تأليف هذه الرسالة ، وذكر الأمر الأول منها . |
| ٩ | ـ ذكر شك كثير بمن ينتمون إلى العلم في عقيدة نزول عيسى عليه         |
|   | السلام وقتله للدجال في أخر الزمان ، ومن أشهر هؤلاء الشيخ           |
|   | (محمد عبده) ؛ فإنه يقول في حديث عيسى عليه السلام بأنه              |
|   | حديث أحاد! وتارةً بتأول مقصود الحديث ، وبيان أنه من أبعد           |

#### الموضوع

الصفحة

- العلماء المعاصرين عن علم الحديث.
- تأويل مدعي النبوة (ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي) لأحاديث ١٠ المسيح الدجال وقتل عيسى إياه ، وبيان أنه أُوَّلَ كثيراً من آيات القرآن ؛ يحرِّفُها ويستدل بها على نبوته ، وبيان أن التأويل من فعل الزنادقة وأعوانهم .
- ذكر مشال آخر من أمثلة التأويل الذي بُلِيَ به بعض الكتاب المعاصرين من الأزهرين ؛ وهو الشيخ (محمد بن فهيم أبو عبية) رئيس بعثة الأزهر الشريف بـ (لبنان) كما ذَكَرَ ذلك عن نفسه والمعلق على «نهاية البداية والنهاية».
- تشكيك هذا الأزهري (الفهيم) وبعض شيوخه في صحة أحاديث ١٣ الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام - كما فعل الشيخ (محمود شلتوت) في بعض مقالاته - وردهم لها ؛ بزعم أنها آحاد!
- بيان إساءة (الفهيم) في تعليقاته على «نهاية البداية والنهاية» ١٤ لابن كثير إلى المؤلف والكتاب ، وبيان أنه أساء إلى الحديث النبوي بجهله البالغ.
- إساءة الفهيم بوضع عناوين في صلب الكتاب من عنده دون أن يُنَبِّهُ 10 على ذلك .
- ـ بيان تسلُّط هذا (الفهيم) على الكتاب بحذف كثير من نصوصه ١٦

| بفحة | الموضوع الم                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | وأحاديثه التي لم تَرُقْ لعقله الكبير!                           |
| 17   | ذكر بعض الأمثلة التي تدل على تحريفات (الفهيم) الكثيرة،          |
|      | والأخطاء اللغوية .                                              |
| 24   | بيان ما وقع فيه الشيخ (محمود شلتوت) من التشكيك في ثبوت          |
|      | أحاديث نزول عيسى عليه السلام ، وبيان خطإ زعمه في أن طرقها       |
|      | كلها تدور على وهب بن مُنبِّه وكعب الأحبار!                      |
| 7 2  | إرسال المؤلف رسالة مختصرة في الرد على فتوى الشيخ (محمود         |
|      | شلتوت) إلى مجلة «الرسالة» ، ولكنها لم تُنشر!                    |
| 40   | يقين المؤلف بتواتر أحاديث الدجال وعيسى ، وأن طرقها التي         |
|      | اجتمعت عنده أكثر من أربعين طريقاً عن نحو أربعين صحابيّاً،       |
|      | وتسمية الصحابة الذين رووا أحاديث الدجال .                       |
| **   | تسمية الصحابة الذين رووا حديث نزول عيسى عليه السلام .           |
| 49   | وجوب اعتماد مذهب أهل الحديث في تلقي الدين .                     |
| ۳.   | ذكر الأمر الثاني مما شجع المؤلف على تأليف هذه الرسالة .         |
| 41   | ذكر الأسباب التي تعصم من فتنة الدجال .                          |
| 45   | بيان أن البلاد المقدسة إنما جعلها الله عصمة من الدجال لمن سكنها |
|      | وهو مؤمن ملتزم بما يجب عليه من الحقوق والواجبات تجاه ربها .     |
| 44   | الأأند المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية  |

| سفحة | الموضوع الع                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | دولته على وجه الأرض ؛ انتظاراً منهم لخروج المهدي ونزول عيسى       |
|      | عليهما الصلاة والسلام ؛ يأساً منهم ؛ أو توهماً أن ذلك غير مكن     |
|      | قبلهما! فإن هذا توهم باطل ، ويأس عاطل .                           |
| 49   | - القسم الثاني: نص حديث أبي أمامة مقطِّعاً إلى فقرات بلغت         |
|      | (٤٩) فقرة ، ثم تخريجه .                                           |
| ٤١   | ـ حديث أبي أمامة رضي الله عنه .                                   |
| ٤٧   | ـ تخريج حديث أبي أمامة رضي الله عنه .                             |
| ٤٩   | ـ القسم الثالث: تخريج فقرات القصة .                               |
| 29   | ـ الفقرة (١) ، وجاءت في أربعة أحاديث .                            |
| 01   | ـ الفقرة (٢) ، ويشهد لها حديثان .                                 |
| 04   | ـ الفقرة (٣) ، وجاءت مفرقة في ثلاثة أحاديث .                      |
| 0 8  | - الفقرة (٤) ، ولم يجد لها المؤلف شاهداً من لفظها ، وأقرب شيء رآه |
|      | حديث لأبي هريرة .                                                 |
| 70   | ـ الفقرة (٥) ، وذكر لها المؤلف أربعة شواهد .                      |
| 11   | ـ الفقرة (٦) ، وقد ثبتت من حديثين سبقا في الفقرة السابقة .        |
| 15   | ـ الفقرة (٧) ، وفيها ستة أحاديث .                                 |
| 70   | ـ الفقرة (٨) ، ولم يجد المؤلف شاهداً معتبراً .                    |
| 77   | _ الفقرة (٩) ، وهذه الفقرة _ دون التثنية _ وردت في حديثين .       |

| الصفحة     | الموضوع                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ٨٦         | ـ الفقرة (١٠) ، وهي متواترة .                                  |
| 79         | ـ الفقرة (١١) ، وجاءت عن جمع من الصحابة .                      |
| ٧.         | ـ الفقرة (١٢) ، وهي متواترة .                                  |
| ٧.         | ـ الفقرة (١٣) ، وردت عن جمع من الضحابة .                       |
| <b>V</b> £ | _ الفقرة (١٤) ، وهذه الفقرة _ دون الاستغاثة _ وردت في حديثين . |
| ٧٤         | ـ الفقرة (١٥) ، ولم يجد لها المؤلف شاهداً .                    |
| Vo         | ـ الفقرة (١٦) ، ويشهد لها حديثان .                             |
| VV         | ـ الفقرة (١٧) ، وفيها خمسة أحاديث .                            |
| ۸٠         | _ الفقرة (١٨) ، وفيها حديثان .                                 |
| ٨٢         | _ الفقرة (١٩) ، ويشهد لها حديثان .                             |
| ٨٢         | _ الفقرة (٢٠) ، ويشهد لها حديثان .                             |
| ٨٢         | _ الفقرة (٢١) ، ويشهد لها حديثان .                             |
| ۸۲ .       | _ الفقرة (٢٢) ، هذه الفقرة جاءت في أحاديث جماعة من الصحابة     |
| ۸۷         | _ الفقرة (٢٣) ، وفيها ثلاثة أحاديث .                           |
| ۸۸         | _ الفقرة (٢٤) ، وفيها خمسة أحاديث .                            |
| 91         | ـ الفقرة (٢٥) ، وفيها أربعة أحاديث .                           |
| 97         | ـ الفقرة (٢٦) ، ويشهد لها حديثان .                             |
| 94         | ـ الفقرة (٢٧) ، وفيها حديثان .                                 |

| صفحة | الموضوع ال                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 94   | ـ الفقرة (٢٨) ، وفيها حديثان .                                     |
| 98   | ـ الفقرة (٢٩) ، ولم يجد لها المؤلف شاهداً .                        |
| 98   | - الفقرة (٣٠) ، ويشهد لها حديث .                                   |
| 98   | - الفقرة (٣١) ، ويشهد لها أحد عشر حديثاً .                         |
| 1.7  | ـ الفقرة (٣٢) ، ويشهد لها حديث .                                   |
| 1.7  | - الفقرة (٣٣) ، ويشهد لها خمسة أحاديث .                            |
| ١.٧  | ـ الفقرة (٣٤) ، ويشهد لها خمسة أحاديث .                            |
| ۱۰۸  | ـ الفقرة (٣٥) ، لم يجد لها المؤلف شاهداً .                         |
| ۱۰۸  | ـ الفقرة (٣٦) ، وفيها ثلاثة أحاديث .                               |
| 1.9  | ـ الفقرة (٣٧) ، وفيها خمسة أحاديث .                                |
| 11.  | ـ الفقرة (٣٨) ، وبيان أن أربعين الدجال إنما هي أيام وليست سنيناً . |
| 117  | ـ الفقرة (٣٩) ، وهذا السياق ضعيف غريب مخالف للأحاديث الصحيحة       |
|      | التي سبقت الإشارة إليها .                                          |
| 114  | - الفقرة (٤٠) ، وليس لها ذكر في تلك الأحاديث الصحيحة ، وإنما ثبتت  |
|      | في حديث <b>لأبي هريرة</b> .                                        |
| 114  | ـ الفقرة (٤١) ، ولم يجد المؤلف لها شاهداً .                        |
| 114  | - الفقرة (٤٢) ، ولم يجد المؤلف لها أصلاً بهذا السياق الذي فيه ذكر  |
|      | الأيام القصار.                                                     |

| صفحة | الموضوع الع                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 114  | _ الفقرة (٤٣) ، وقد جاءت بحذافيرها في حديث أبي هريرة .          |
| 114  | _ الفقرة (٤٤) ، ويشهد لها حديث .                                |
| 118  | ـ الفقرة (٤٥) ، وتقدم ما يشهد لها .                             |
| 110  | ـ الفقرتان (٤٦) و(٤٧) ، ولم يجد المؤلف لهما شاهداً أصلاً .      |
| 110  | ـ الفقرة (٤٨) ، ويشهد لها حديث .                                |
| 110  | - الفقرة (٤٩) ، ويشهد لها أربعة أحاديث .                        |
| 117  | ـ بيان أن حديث أبي أمامة هذا وإن كان في إسناده ضعف ؛ فقد تبيَّن |
|      | من هذا التخريج والتحقيق أنه حديث صحيح في غالب فقراته ؟          |
|      | بالشواهد التي سبق ذكرها لكل فقرة .                              |
| 119  | - القسم الرابع: فهرس أسماء الرواة من الصحابة والتابعين الذين    |
|      | خرّجت أحاديثم .                                                 |
| 174  | - القسم الخامس: سياق القصة مع الفقرات المضافة ، وتخريجها        |
|      | بالرمز إلى مخرجيها .                                            |
| 1.70 | ـ رموز الكتب .                                                  |
| 177  | - قصة المسيح الدجال ، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ، وقتله    |
|      | إياه ؛ على سياق رواية أبي أمامة ؛ مضافاً إليها ما صح عن غيره    |
|      | من الصحابة .                                                    |



#### ٢ \_ فهرس الأحاديث الصحيحة

| لصفحة | الحديث                            | الصفحة     | الحديث                             |
|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|
| ٤١    | إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض    |            | (1)                                |
| 01    | إنها ليست من فتنة صغيرة ولا كبيرة | 44         | إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخر      |
| 04    | إني آخر الأنبياء ، وإن مسجدي أخر  | 70         | أربعون يوماً ؛ يوم كسنة ، ويوم     |
| 75    | إني خاتم ألف نبي ، وأكثر          | 78         | أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور      |
| 77    | إني قد حدثتكم عن الدجال حتى       | ٨٥         | أمّا بعد ؛ ففي شأن هذا الرجل       |
| 1.5   | إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم   | 17         | أمّا فتنة الدجال ؛ فإنه لم يكن نبي |
| 01    | إني لأنذركموه ، وما من نبي إلا    | 09         | إنْ يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه   |
| 70    | إني لخاتم ألف نبي                 | 04         | أنت مني بمنزلة هارون من موسى       |
| 17    | ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما    | ٧١         | أنذرتكم فتنة الدجال ، فليس من نبي  |
| 94    | ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث | 0 •        | إنّ الدجال أعور العين الشمال       |
| 74    | ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا       | 1.4        | إنّ الساعة لا تقوم حتى لا يقسم     |
| 74    | ألا كل نبي قد أنذر أمته           | Vo         | إن قبل خروجه ثلاث سنين             |
|       |                                   | 07         | إن المسيح الدجال أعور العين اليمني |
|       | (ب،ت)                             | 44         | إن هذه الأمة تبتلِي في قبورها      |
| 77    | بين يدي الساعة قريب من ثلاثين     | 0 £        | إنكم وفيتم سبعين أمة ، أنتم أخرها  |
| 77    | تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه    | 70         | إنه خارجٌ خلةً بين الشام والعراق   |
| 44    | تعوذوا بالله من عذاب القبر .      | 70         | إنه شاب قطط ، عينه طافئة           |
| 44    | تعوذوا بالله من عذاب النار .      | 00         | إنه لحق ، وأما إنه لقريب           |
| 44    | تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها | 77         | إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه       |
| 44    | تعوذوا بالله من فتنة الدجال .     | 77         | إن مكتوب بين عينيه : كافر          |
| 1.9   | تقاتلكم اليهود ، فتسلُّطون عليهم  | 00         | إنه نازل لا محالة ، فإذا رأيتموه   |
|       |                                   | <b>1</b> £ | إنه نحو المشرق .                   |
|       |                                   |            |                                    |

| الصفحة  | الحديث                              | الصفحة | الحديث                            |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|         | ( )                                 |        | (ح-ر)                             |
| ٥٠      | ما أهبط الله تعالى إلى الأرض        | A£     | الحرمان عليه حرام: مكة والمدينة   |
| 04      | ما بعث الله من نبي إلا قد           | ٧.     | الدجال أعور عين الشمال ، بين      |
| 19      | ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة      | ٧.     | الدجال أعور العين اليسرى ، جفال   |
| ۸۱      | ما شُبِّه عليكم منه فإن الله ليس    | 77     | الدجال ليس به خفاء ؛ إنه يجيء     |
| 9.      | ما كانت فتنة ـ ولا تكون حتى تقوم    | 79     | الدجال: هو أعور هجان، أشبه        |
| 04      | ما من نبي إلا وقد أنذر أمته         | 70     | رأيته ﷺ يضع إبهامه على أذنه       |
| ۲۰ و ۲۶ | ما من نبي إلا وقد حذر أمته          |        |                                   |
| 09      | ما يبكيك؟                           |        | (ع ـ ك )                          |
| ٨٥      | المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة     | ٨٤     | على أنقاب المدينة ملائكة          |
| **      | من حفظ عشر آيات من أول              | 70     | غير الدجال أخوفني عليكم ، إن      |
| 44      | من سمع بالدجال فليناً عنه ،         | 44     | كان يستعيذ من فتنة الدجال         |
| 44      | من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟           | 91     | كيف أنتم إذا نزل ابن مريم         |
| 98      | المهدي منا أهل البيت ؛ يصلحه        |        |                                   |
|         |                                     |        | (3)                               |
|         | ( ن، و )                            | 77     | لأصفن الدجال صفة لم يصفها         |
| 01      | نحن أخر الأم ، وأول من يحاسب        | 0 •    | لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي        |
| 19      | نعمت الأرض المدينة ، إذا خرج        | 1      | ليس بيني وبينه نبي (يعني: عيسى)   |
| 9.1     | والله ؛ لينزلن ابن مريم حكما عادلاً | 77     | [ليس عليكم بأس] ، إن يخرج وأنا    |
| 97      | والذي نفسي بيده ؛ ليوشكن أن ينزل    | 94     | ليفرُّن الناس من الدجال في الجبال |
| 40      | ويحك ! إنَّ شأن الهجرة لشديد !      | 9.1    | لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً      |
|         |                                     | 94     | ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم      |

| الصفحة  | الحديث                             | الصفحة   | الحديث                         |
|---------|------------------------------------|----------|--------------------------------|
| ۸٥      | يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق   |          | ( ) )                          |
| 1.7     | يتبع الدجال من يهود أصبهان         | ۲۹ و ۹   | لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون  |
| ۸٩      | يجيء الدجال فيصعد أُحُداً ، فينظر  | حي ۲۰    | لا تفعلي ؛ فإنه إن يخرج وأنا - |
| ۲۶ و ۹۰ | يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة     | زمان ۱۱۰ | لا تقوم الساعة حتى يتقارب الر  |
| ٥٤      | يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة      | مون ۱۰۹  | لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسل |
| 111     | يخرج الدجال في أمتي ، فيلبث        | 1.7      | لا تقوم الساعة حتى ينزل الرو   |
| ۸٠      | يخرج الدجال ، فيتوجه قِبَلَهُ رجل  | ی ۱۱۶    | لا تقوم الساعة حتى ينزل عيس    |
| ۱٠۸     | يقتل ابن مريم الدجال بباب (لُدِّ). | ناس ۳۰   | لا يخرج الدجال حتى يذهل الن    |
| 114     | ينزل عيسى ابن مريم إماماً هادياً   | نة. ٨٤   | لا يدخل الدجال مكة ولا المدي   |
| ١٠٤     | ينزل عيسى ابن مريم ، فيدق الصليب   | جال ۸۲   | لا يدخل المدينة رعب المسيح الد |
| 99      | ينزل عيسى ابن مريم ، فيقتل الخنزير |          |                                |
| ١       | يوشك المسيح عيسى ابن مريم          |          | ( ي )                          |
| ٩٨      | يوشك من عاش منكم أن يلقى           | ٤١ ۽     | يا أيها الناس! إنها لم تكن فتن |
| ۸٩      | يوم الخلاص ، وما يوم الخلاص؟       | ۸۷ رم    | يا أيها الناس! إني لم أقم فيك  |
|         |                                    | ۷۷ و۸۸   | يأتي الدجال ، وهو محرَّم عليه  |

#### ٣ ـ فهرس الأحاديث الضعيفة

| الصفحة  | الحديث                            | الصفحة | الحديث                             |
|---------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|
| ٧٢      | لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون    | . 11   | أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة    |
| 98      | يا عائشة ! العرب يومئذ قليل .     | 711    | إن الله يعصم المؤمنين يومئذ        |
| 91      | يأتي سباخ المدينة ، وهو محرم عليه | 97     | إن الدجال خارج ، وهو أعور العين    |
| ٧١      | يخرج الدجال في خفة من الدين       | 110    | طعام الملائكة .                    |
| 98 -    | يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر    | 110    | طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس    |
| ۷۷ و۱۱۰ | يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة / | 711    | كيف بكم إذا ابتليتم بعبد قد سُخّرت |
| 99      | ينزل ابن مريم عليه لأَمَته        | 1.4    | لينزلن الدجال (خُوز ) و(كرمان)     |
| ٨٨      | ينزل الدجال في هذه السبخة         | 77     | والله ؛ لا تقوم الساعة حتى يخرج    |
|         |                                   | ۸٧     | ويل أمك - أو : ويح أمها - ! قرية   |

#### ٤ ـ فهرس الأثار

| الصفحة | الأثر                            | الصفحة | الأثر                              |
|--------|----------------------------------|--------|------------------------------------|
| ۳.     | سيكون فيكم قوم من هذه الأمة      | 40     | إن أبا الدرداء كتب إلى سلمان       |
| ۱•۸    | قد بلوت صدقك ، فأخبرني عن        | 40     | إن الأرض لا تقدس أحداً ، وإنما     |
| 99     | كان ابن سيرين يرى أنه المهدي     | ٧٩     | إن الذي يقتله الدجال هو الخضر .    |
| ٧٤     | من ابتلي بناره ؛ فليقرأ أخر سورة | 1.4    | إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم     |
|        |                                  | ٧٨     | إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. |

## ٥ \_ فهرس الرواة المترجم لهم

| الصفحة   | الراوي                                | الصفحة | المراوي                     |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|
| ٤٨       | ضمرة بن ربيعة                         | ٧٣     | أبو الزبير                  |
| 09       | عبدالله بن صالح                       | 1.4    | أبو هارون                   |
| ۱ • ۸    | عبيدالله بن عبدالله بن تعلبة الأنصاري | 78     | أبو الوداك                  |
| ٤٨       | عطاء بن أبي مسلم الخراساني            | 11     | أحمد بن محمد بن نافع الطحان |
| 74       | عطية بن سعد                           | ٤٧     | إسماعيل بن رافع             |
| ٨٥       | عقيل بن خالد الأيلي                   | ٧٤     | الأصبغ بن نباتة             |
| ٤٤ و٢٦   | علي بن زيد بن جدعان                   | ٨٢     | بقية                        |
| 00       | علي بن المنذر                         | ٤٤ و٧٧ | الحسن البصري                |
| ۲۷ و۲۸   | عمرو بن عبدالله الحضرمي               | ٦.     | الحضرمي بن لاحق             |
| ۲۸       | عياض بن مسافع                         | 1.0    | خلف بن خليفة الأشجعي        |
| 1.1      | فليح بن سلمان الخزاعي                 | ۹.     | زهير بن محمد الخراساني      |
| ره و د ک |                                       | 1 • 1  | زياد بن سعد المدني الأنصاري |
| ۸۸ و۱۰۷  | محمد بن إسحاق ٦٣ و١                   | 110    | زید بن أسلم                 |
| ۸٥       | محمد بن عبدالله بن مسلم               | 77     | سعيد بن محمد الوراق         |
|          |                                       | ۷۷ و۱۱ | شهر بن حوشب                 |

\* \* \*